





جَمْعُ الحُقوق مِحْ فُوطَة الطَّلِعِكَة السَّالِعَة ١٤٨هـ - ٢٠٠٧م



# دارالنفائس

العبدلي/ مقابل مركز جوهرة القدس ص.ب ٩٧٧٥١١ عـــمــان ١١١٩٠ الأردن هاتف: ١٩٧٩٢٠ م ٢٩٣٤٠

فاکس: ۹۹۲۲ ۵۹۹۲۵۱ - ۰٬۹۹۲۸ Email: ALNAFAES@HOTMAIL.COM

www.al-nafaes.com





## لمَهَيَنْكُ

الحمد لله الذي آحاط بكل شيء علماً، وفهو كل علموق عزة وحكماً، وألانا قلوب عناده وقور بمساترهم تمنا حراه كنابه وسنة رسوله ﷺ من النوار الهذي، والصلاة والسلام على أشرف علقه وسام رسله: عمد ﷺ المذي ولم الناس على ربهم، ورفق قلوبهم تما حابهم به من طرق الفاتية، وعلى آله وصحبه، ومن احتذى بهذبه، واتبع سنة إلى بوم المدين وبعد:

قهذا كتاب حامع لأكثر قصص الحديث البروي، ومرتبة القصص البيوي في الفضل تأتي بعد مرتبة القصص النيوي في الفضل تأتي بعد مرتبة القصص الغرائي، وإذا كان الغراق كلام إللية وإن القصص المدائية وعن من عند اللهم ولا فقافية وإن المصدي المسلمين والغاياتة وإن مقاصد القرآن في قصصه، كلاهما يبراد به تقليم الزاد للدعاة والصالحين، الزاد الروحي الذي عقده القصة، وتسقيه أرواح المؤسنية وقلويهم وعقولهم القضة المؤانية والحديثية تعري في كان الإنسان نياراً رقيقاً صالحياً، عنيا في أحداثها و كالمائها المواعظ والفوائد، وتوجه للني همي أقوي، وتردحه للني همي أقوي،

و الكتاب كما ينبيك عنه عنواته يقتصر على الأحاديث افق صح إستادها عن الرسول ﷺ و لم أحالف هذا إلا في قصص قلبلة موقوفة على الصحامة، صح إستادها عنهم، ويختمل أنهم سمعوها من الرسول ﷺ، ويختمل أنهم علموهما من غود .

وأسا قصر الكتاب على صحيح الحديث دون سقيمه وضعيف وباطلمه وموضوعه، فلأن نسبة الأحاديث إلى الرسول 霧 الن لم يصح إسنادها إليه كلب على رسول فل 蘇 ، والكذب على ألله وعلى رسوك من أعظم الجرائم، ولا يحوز التساهل في نسبة الأحاديث إلى الرسول 霧 إذا كان الحديث قصة، فالقصص

أخبار ووقائع غيبية.

وغن تومن بالغيب الصادق، أما الإيمان بما لم يثبت عن للله ولا عن رسوله من الديب تما لا بعرف إلا عن طرى الوحي، فإنه انحراف في المسسار، ومسلال في الرحية، أضف إلى هذا أن القصص المكنوب النسوب إلى الرسول للله قد بحسل في طباته كنورا من المقائد والأحملاق والقيم الباطلة التي تسبري في كيان الإسسان من غير كد ولا عناه.

وهذا القسم مركب سهل للذي يريدون إضلال للسلمين، ولذا حذر كتير من العلماء من مقاسد القصص للكذوب، كما حذووا من القصاص الذين لا يعرفون صحيح الحديث من سقيمه، وإنسوا في التحذير منهم المؤلمات، وذلك يعرفون صحيح الحديث من سقيمه، وإنسوا في التحديد بالأساطير، ومن هولاء ما فعلم بعض للعاصرين عندما أقسدوا السيرة النبوية بتناوهم لها على طريقة الأسطورة، وبذلك أقساوا على السلمين شيئا كتوا من دينهم.

وقد دللت على مواضع الحديث في كتب السنة، وبخاصة إذا كان في الصحيحين أو أحدهما، ولكني لم استقص في غريسج الأحاديث وذكر رواياتها والفاظها، وإنما ذكرت أشحل هذه القصص، فإن كان في الروايات الأحرى من العلوم والفوائد ما لا يوحد في الرواية التي سقتها، فإنني أذكرها كلها.

وقد اعتمدت في تخريج الحديث على تخريج بعـض أهـل العلـم الذيـن يعتمـد على علمهم في هذا الشأن .

ولم أذكر من أحاديث أعبار السابقين ما ليس بقصة، فهناك أعبار كخسرة في الحديث النبوى تتحدث عن علق السموات والأرض، وعلق الملائكة والحمن والإنس، وعن الرسل والصالحين والطالحين، ولكمها لا تشكل قصة، ولما لم أورجها، لإنها لا تدخل في الإطار الذي حددته فلفا الكتاب .

وسيرى القارىء أنني سلكت في تأليف هذا الكتاب مسلكاً موحدا في كل

الأحاديث، فقد مهد لكل حديث تقدمة، حمي تنابة السهيد لللقصة، ثم سقت الحديث بنصه، وأتبت ذلك يذكر مواضعه في المصادر التي أعداته منها، وتساولت المفردات الغريقة بالشرح والبيسان، تم ضرحت الحديث شرحاً والنجأ، وعنصت الكلام على كل حديث بذكر عوه وفوائده

وسبرى القارىء الكربم أنني لم أثرك النتان للفكر كي نعلق بعداً عن النصص الحديثي، فيتحيل المواقف كما بويد، ويضيف إلى المشاهد التي تصنفها الحديث مشاهد أخرى، بدعوى أثنا نريد أن تصنع من الحديث وواية أو قصة مطولة، توحد فيها الحيكة القصصية والمؤثرات المختلفة

إن هذا النهج المذي سلكه بعض الكتاب للعاصرين عطا كيو، فالقصة الحديثية أكثرها وحي إلى، ولهى هناك عمال للتزيد فيها، ثم هي تحكي الواقع كما حصاء، وليست حنيًا عفري، والتريد فيها على السحو الملتي سلك مواؤد الكتاب بجعلها حديثا مفري، كل ما بملكه الباحث أن يستعلم من النص ما يمكنه استخلاصه من، وفق للنهج الذي حدده أصل العلم في استعلاص الفوائد والعبر والأحكام من النصوص.

قد يأحد القارى، على الباحث أنه أهمل جملة كبيرة من القصم الخديشي تزيد في عندها على ما تنشبته هذا الكتاب، وهي اقتصص التي حرت مع الرسول تقلق وأصحابه، والصواب من القول أن هذا البرع من القسم لا يدخل في القصمي الذي القصمي الذي القصم المحلف القصم المحلف القصمي المتن المرسول في القولية، وهو ما حيثت به عن الأمم العالوة، تستقاد من أحاديث الرسول في القولية، وهو ما حيثت به عن الأمم العالوة، ولعلى أنتازل النوع الآخر من تقسم الخديث البرى في مؤلف مستقل.

سيحد القارىء الكريم في هذه القصص عدداً ليس بالقليل من قصص الأمياه والمرسلين، وإنما أوردتها في هذا الكتاب مع أن القرآن الكريم تساول قصص الأمياء وأعبارهم مع أقوامهم بتوسع وتفصيل؛ لأن بعض هذا النوع من القصسم لم يود في القرآن مطلقاً كقصة يوشع، وقصة النبي الذي أحرق قرية السلم، وبعضه ورة في القرآن، وحمايت الأحاديث شارحة وموضعة ومفصلة لما جاء في القرآن، كما هو الحال بالنسبة لقصة موسى مع الخضر المذكورة في سورة الكهف .

ولما كان بعض قصص الأبياء المذكورة في الأحاديث التي أوردتها مذكورة في الأحورة، التي أوردتها مذكورة في التوراة، لا بقصد الاستفادة مهما، فقى القرآة والحديث غنية عن ذلك، وإثما بقصد تصويب التحريف والتغيير الذي أصاب القصص النبوي في التوراة، ومن ينظر لم أن أحبار النبرزة وتعاليمها بهذه الطريقة التي المبدئة يظهر له أن أحد مقاصد القصص في الحديث النبوي، تصويب ما وقع في النوراة من تحريف وتبديل .

لقد أخطأ الذين رجعوا للنوراة ليأخذوا منها العلم، وزاهموا بما أحداوه منها العلم وزاهموا بما أحداوه منها العلم الذي جاء به القرآن والحديث، وأصبحنا بماحة إلى أن نفي كتبنا المي دونها جمع من أهل العلم قديمًا من الإسرائيليات، وتحسن لسنا بماحة إلى علوم بهن إسرائيل فديننا كامل لا بحتاج إلى شرائع السابقين، وكان الواجب ان بجعل ما جاءنا به قرآننا وأحاديث رسولنا حاكمة ومصححة ومقومة لما في كتب اليهود والتصارى، وقد صرح القرآن بهذا المقصد في قول: ﴿ إِنَّ مَنَا الْقُرْمَانَ بَقُعْنُ عَلَى يَتَى إِسْرَاعِيلًا أَلَامَانَ بَالْمَعْنُ عَلَى اللهِ ٢٠٠ عَنَى المُوالِقِيلًا أَلَامَانَ بَاللهُ عَلَى اللهِ يَتَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى ا

آمل أن يكون هذا العمل الذي قدمت في هذا المولف نافحاً لعباد الله: وأن يسدُّ فراغاً في المكتبة الإسلامية، فيستخبى بمه عن القصص المكنوب والموضوع الذي يلجأ إليه الناس، ويدل بعض أهل العلم عليه، وأسأله تصالى أن برزقميٰ النبة الحالصة فيه، وأن يأجرني فيه يمنه وكرمه ورحمت، وأن يوفق القراء الكمرام للدعوة صالحة لكاتبه . والحمد ثمَّ رب العالمين .

د. عمر سليمان عبدالله الأشقر
 كلية الشريعة . الجامعة الأزدنية
 عمان

المقدمة تعريف القصص وبيان أهمية القصص عامة والقصص القرآني والحديثي خاصة

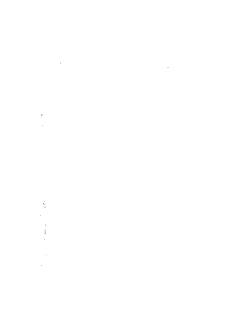

# مُقتكدِمَة

سأتناول في هذه المقدمة تعريف القصص، ثم أبين أهمية القصص، وبخاصة القصص القرآني وقصص الحديث النبوي .

### تعريف القصص:

القصص بكسر القاف جمع واحده قصت والقصة في لغدة العرب الأصار المروبة و الأنباء الحكية، وقد عن القرآد ما حدث به من أنباء الغارين قصصاً، في كذابك تقدمُ عَلَيْك بِن أنباء ما قد سَيّع ﴾ [ ط. 14 ]. ﴿ فَلِكَ مِنْ أَنِياء الْفُرَى نَفْعَةُ عَلَيْك بِنَا قائِم رَحْمِينَا ﴾ [حدد: 10]. ﴿ وَكُونَ تَقُمُ عَلِيْك بَنْ أَنْها، أَنْهَا الرَّسُلُ مَا تَكِينَ بِهِ فَوَلَكُ ﴾ [حدد: 17]. ﴿ وَتَحَلُ تَقُمُ عَلَيْك أَحْسَنُ المَّاسِمُ اللهِ المُحَلِّل المُعَلِّينَ المُعَلِّل أَحْسَنَ اللهِ القصم ( قالمًا جَاءًة وقَمَّ عَلَيْه القصم) والد الفتائين اللين سقا هما عالى المنافقة المعمن ﴿ قالمًا جَاءًة وقَمَّ عَلَيْهِ القَمْسُ ﴾ [القصم ( 17) - المنافقة القصم) ( 17) .

وأصل القصص عند العرب تبع الأثر، فنالعنم بالآثار بسيم وراء من يريد معرف عمر وراء من يريد معرف على عرف على المتعاشف المتع

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتَ لأَجُوبِهِ فَصُهُ ﴾ [القصيص ١١:]، والأسرة هندا أم موسى ﷺ أمرت أحده أن تتبع أثر أصيها موسى بعند أن قذفته في التنابوت في النهر . ومنه سمي قتل القاتل قصاصاً، لأن أولياء القتيل يتتبعون فعل القاتل، فيفعلمون به مثل ما فعل بصاحبهم .^\\

والعرب تجمل حكاية كل محر قصة : إلا أن المسأمل فيما تصارف عليه أله ل الطم والأدب أن القصة لون حاص من الأحبار ذو طبيعة عناصة، وعلى ذلك فكل قصة محره وليس كل حسر قصاء فعا حدثنا الأقل به عن حلق السموات والأرض ومثل الملاكمة والجل أحبار، ولكنها ليست بقصص، وما حدثنا به عن أسماء رسله وأنبائه وأسماء أبالهم أحبار، وليست بقصص، أما أن أعبار الرسل مع أقوامهم، والعمرا بم بن الأحبار والفحار فهو قصص كما أن أخيار الرسل مع

وتعرف القصة بأنها ( فن حكاية الحوادث والأعمال بأسلوب لغموي ينتهمي لما، غرض مقصود.

والقصة فمن أدمي قديم صاحب الأمم من عهد البناوة وإلى عهد ذروة الحضارة، ومكانتها ممتازة بين الفنوذ الأدبية لمرونته واتساعه للأغيراض المحتلفة، ولحمال أسلوم، وحضه على النفسوس، وقد بلخ بمه القسران ذروة السمو بالكمالي ١٦/

## أسلوب القصة:

استخلص الباحثون في بحال القصة الأسلوب الذي يميز القصة عما سواها من الألوان الأدبية، وقد حدد بعض الباحثين هذه الخصائص في النقاط التالية:

الصفة العامة لخطة الرواية، هي الاطراد والتسلسل بحيث يشـعر القـارى، أنـه
 مسوق دائما إلى غاية، فهو في ترقب وشوق إلى النهاية .

٧- تكون القصة منسقة تنسيقاً منطقيا وتوجز، وتحذف منها التفاصيل التافهة.

 <sup>(</sup>١) راحع في المعنى اللغوي للقصص: المفردات في غريب القرآن: ص ٤٠٤ . النهايسة لابين الأشير: ٤٠٠٢ . لسان انعرب: ١٠٦٣ الكليات: ص٣٤٠.

 <sup>(</sup>٢) معجم علوم اللغة العربية. د. عمد سليمان الأشقر: ص ٣٢٠.

٣ - تكون القصة ذات مغزى رئيس يفهم من السياق بطريق غير مباشر .

يجب أن تكون العبارات سهلة واضحة، إن القارى، معنى بمجرى حوادث القصة .

ه. تنوع العبارة بين الرقة والقوة حسب المواقف والشخصيات . ٦ ـ تنوع الأسلوب بين القصص والموصف والحوار .

لا الله المعلوب بين العصص والوصف والحوار .
 من مظاهر الأمسلوب القصصى المبالغة أحياناً للتنبيه إلى النقاط الهامـــة،

وكذلك الحاحات، والرمز، ليفتح المجال لمعيال . ٨ - قد يدخل الحب كعنصر ثانوي في القصص لقوته، ولأنه عاطفة مشتركة بمين

## أهمية القصص:

القصص لون من ألوان الأدب، يقبل الناس عليه ما لا يقبلون على غوه، فهو حبيب إلى نفوسهم، أثير عندهم، تهواه النفوس وتطرب له الناوب، وتصغمي إليــه الأمماع .

ولأهميته فقد تصددت أنواعه في هذا انعصر، فعنه الرواية، وهي انقصة الطويلة الكتبرة الأشحاص التشايكة المواقف والحوادث، ومنه القصة الفصيرة، وتسمى الأقصوصة، ومنه القصص الخيالية، والقصص الواقعية، والقصص الرمزية، ومن القصص الخيالي القصص الحيائية، الذي يجعل المؤلف أبطال قصته حيوانسات تتكلم وتفكر، وتذبر، وتمطق بالحكمة .

وقد كتر في أيامنا كتابة القصص، وحولت كتير منها بل مسرحيات وأفلام، ثمثل القصة كما وقعست أو كمنا تخلها صاحبها، وأصبحت تعرض في قاعات السينما وعلى شاشات التلفاز، وهذه الروابات المثلة تحمل عقائد كاتبيها

 <sup>(</sup>١) معجم علوم اللغة: د. عمد سليمان عبدالله الأشقر: ص٣٢٠.

وأفكارهم وأحلاقهم وقيمهم، وتحرص كثير من الدول على بـت ثقافتها وقيمها من علال مذه الروايات عمر الأفلام المتتلقة وعمر الكتب والمجلات، لأسر عقــول البشر وقلوبهم، ليصبحوا تبعاً لها، دائرين في فلكها .

# أهمية القصص القرآني والحديثي:

وأحسن القصص، القصص القرآني المنزل من العليم الحبيم ﴿ نَحْسُنُ نُشُصُّ عَلَيْكَ أَحْسُنَ الْقَصَّـصِ بِمَا أَوْحَيِّنَا إِلَيْكَ صَلَّا القَّرْكَانَ﴾ [يوسف: ٣]، وياتي قصص الحديث النبوي في المرتبة التالية للمرآن .

لقد اعتاد كتر من الدام أن يقرؤوا القصة للمتحة والتساية، لأنه استقر عندهم أن أكثر القصص لا يحل المفقيقة، وإنما هو تأليف وتلفيق، يذلك على صغا أن كثيراً من القصص يستحيل قوضها، فهي قصة متحيلة الوقائع والأحداث أن كثيراً من القصص المشعبة المروية عن الأوائل وحاسمة الفرس والروم هي من صغا اللوع، وكانت تدعى بالأسطورة، وضها قصص ألف لبلة وليلة، ومن هنا القصص عند العرب قصة عنوة، وقصة أني زيد الهلال، وهنا الشوع لا يرال له وحود قوى في أيامتا، وقد ايمكن البيات وقد المكان، اليمن يالحيال العلمي، يتخيل الكاتب فيه ما يمكن أن يصل إليه البتر مستقبلا، ويصور حال الناس في ذلك الوقت.

وهتي أيفن العباد أن ما يتلي عليهم من قصص القرآن وما بلغهم من حديث الرسول ﷺ كله حق وصدق، فإن سيكون له أثر عظيم في تقويم نفوسهم، وتهذيب طباعهم، وأخلهم العبر والعظات من هذه القصص.

وقد أمر ألمان (سوله ملل بان بقص على النس منا يعدم من القصص، لدل الشاس بتلكرون في أحوال الضايرين ويتسون انقستم بمسم، فيسم، فياضوا الديرة الأنفسيم، فيتعفوا عن سسارهم إن كانوا ظلين، ويناسو، بهم إن كانوا مساطين ﴿ فَالْعَمْسِ الْفَصِدَّمِ لَمُتَلَّمِّمَ بِتَكَمِّرُونَ ﴾ إلاكمراف : ٧٦]. ﴿ لَمَنْدُ كَانَ فِي فَصَعُومٍ مِبْرَةً لَالِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ عَلِيمًا يَشْرَى ﴾ [يوسف: ٧١].

لقد كان الرسل والشعاة باعقون العقلة من قصيص السابقين، وقد كان قصص القرآن وقصص الحديث الشيوي ولا تموال زاءا تروي الفوس، وقبت المقلوب، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلا تَشَمَّ عَلَيْكُ مِنْ أَتَبَاء الرَّسُلِ مَا لَيْتُ بِهِ وَكُلا تَشَمَّ عَلَيْكُ مِنْ أَتَبَاء الرَّسُلِ مَا لَيْتُ بِهِ وَكُلا تَشَمَّ عَلَيْكُ مِنْ أَتَبَاء الرَّسُلِ مَا لَيْتُ بِهِ مَوْلَكُ فِي اللهِ عَلَيْكُ مِنْ أَتَبَاء الرَّسِ مَشَابِهِ فِي استَنَاع الرَّمِ المُستَبِع مُعالَى والسَعْتِ مُعالَى مِنْ المَرْف عَلَيْكُ مِنْ المَّاسِمِ مُعالَى مُعَلِي المَّلِق فِي المُعَلَّم المَعْلَق المَّاسِمُ مُعالَى المُعَلَّم المُعَلِّم المُعَلِّم المُعَلِم المُعالِم المُعَلِم المُعْلِم المُعَلِم المُعِلِم المُعْلِم المُعْلِمِي المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِم المُعْلِمُ المُ

إن القصص الفرآنية والحديث تمثل الصورة الواقعية والعملية الذي توسم التعالمي الفرآنية في مشاهد نابضة بالحياة، وكثير من الناس يورن الحيق من ممالال الواقع العملي أكثر مما يعرفونه من علال التعاليم المحردة، ولمنذا فإن المستقيم من البشر قد يؤثر مسلكه في الناس أكثر مما تؤثر أقوالة فيهم .



م الأول قصص الأنبياء والمرسلين

The state of the s

# القصة الأولى جحود آدم ونسيانه

#### أنكينا

يبحث علماء الآثار في هذا العصر في الديار البائدة، ويقايا الأسم الغنارة، ليتمونوا منها على حياة الآباء والأجداد، ويعرفوا أعبارهم وأحوالهم، وعلى الرغم من قلة ما وصلوا إليه من علميه فإنت علم مشوب، لا يجلي الحقيقة، ولا يزيل الفيش الذي على بها، ولا يستطيع أن يبشرب بصدف في أعمال الماضي المستحيثة أما الوحي الأهي الذي يأتي بأخيار الماضين فإنه كنز لا يقدر بنسس، لأنه يعرف بالحقيقة صانية ناصعة، فهو علم منزل من العلم الخيرة، الذي لا يمثني عليه عافية في

وبعض هذا العلم لا يمكن الوصول إليه من غير طريق الوحي، ومن ذلك ما حداثنا به الرسول ﷺ عنه في هذا الحديث، نقد أخونا بطرف من أحيار أييسا أدم ﷺ فَلَكُونُ وشيء من طباعه وخصائصه التي ورشاها منه، كما أخوزنا بيصض الشرائع التي شرعها له ولذريته من بعده .

# نص الحديث

ووى الاومذي بي سنته عن أبي غرترة: قال قال رَسُولَ الله ﷺ: ( لَشَا عَلَىنَ اللهُ ادَّمَ مَسَعَ طَهُرَهُ، مَسْتَطَ مِنْ ظَهُرِهِ كُلُّ نَسَنَةٍ هَرَ حَالِفَهَا مِنْ ذَرَّتِهِ إلَى يَمْرُم الْهُمَامَةِ، وَخَفَلَ بَنْنَ عَنْمَى كُلُّ إِنْسَالَ مِنْهُمْ وَيُصِا مِنْ أُورِهِ ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى ادْمَ، فَقَالَ: أَيْ إِنِّهِ، مِنْ هَوْلِاء ؟ قَالَ: هَوْلاء ذَرِّتُك.

فَرَأَى رَجُلاً مِنْهُمْ، فَأَعْجَهُ وَبِيصُ مَا يَيْنَ عَيْنُهِ، فَقَالَ أَيْ رَبُّ مَنْ هَذَا ؟

فقان: هذا رَحُلُّ مِن آجِرِ الأَمْمِ مِنْ فَرَكِيكَ، لِمُعَالَ لَذَ: وَلَوْمُ الْعَالَ: رَبِيْرَ، كُمْ خَنْلَتَ هُمْرَاهُ وَ قَالَ مِنْنَامُ قَالَ أَيْ رَجَدَر وَهُ مِنْ عُمْرِي أَرْهِمِنَ مَنْهُ فَلَكَ غَنْنَى عُمْرُ آدَمَ خَنَاهُ مَلْكُ أَلْمُوْمِ، فَقَالَ: أَوْلَمَ إِنَّنِي مِنْ هُمْرِي أَرْهُمُونَ مَنْهُ ؟ فَانَ أَوْلِمُهُمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَقُولُهُ فَانَ فَحَمْدَ آدَمُ فَمَحْدَثُمْ كُرَالُهُمْ وَمُشْتَى آدمُ فَنْنَاتُ وَرِّهُمْ وَمُعْلِي اللّهِ وَمُؤْمِنُهِمْ وَمُنَّى أَدَمُ فَنْنَاتُ وَرِّهُمْ وَمُعْلِمَ الْمُؤْمِنِهِ فَاللّهُ ﴾ .

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَلَمَا حَدِيثُ حَسَنُّ صَحِيحٌ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرٍ وَحُوْ عَنْ أَبِـي. هُرُيْرَةً عَن النِّبِيِّ ﷺ.

وروى الومدى إيضا عن أبي هُرُيِّرَةً فَانَ فَعَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى وَلَمَّا عَلَىنَ الله اقدَّهِ رَائِعَ فِيهِ الرَّرِعَ فَطَيرَ فَعَالَ أَنْ المُحَدِّلَةِ لَكُو تَحَدِّدُ اللهُ وَلَوْمِهِ فَعَل للهُ وَلَمْ لَكُلُهُ إِنَّهُ أَنْ أَنْ أَلِيلًا أَلْمُ اللهِ اللهِ إلَى مَاكَ مِنْهُمَ خَلُومٍ فَقُلِ: السُّامُ عَلَيْكُمْ، فَأَوْلِدُ اللهِ اللهِ فَرَحْمَهُ اللهِ تَمْمُ رَحْمَةً فِينَ رَبُّهِ فَقَالَ: إِنَّهُ غَذِهِ تَجَيِّدُن وَجَهِا لَيْكُ لَنْهُ اللهِ فَقَالَ السَّامُ وَرَحْمَهُ اللهِ لَمُ رَحْمَةً فِينَ رَبُّهِ ا

قَفَانَ اللهِ لَهُ رَبِيَّهُ مَتُوْمِتُنَانَ: احْمَرْ الْهُهَا مَيْتَ، قَالَ: احْمَرُتُ يَبِينَ رَبِّي، وَرَبِّي وَكِنَّا يَهَا رَبِّي مِينَ ثَمَّارِكُهُ فَمُ اسْطَهَ، فَإِذَا عِنَا اللهِ عَلَمُ وَثَوْلِتُهُ، فَقَالَ: أَيْ رَبُّ مَا خَوْلُهُ فَقَالَ: خَوْلُهُ وَلَمْ فَرَلِّيْكَ فَإِنَّا كُلُّ إِنِّسَانَ مَكْرَبَ عَمْرُهُ فِي عَنْ مَنْ مَلَا عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قَانَ: ثُمَّ أَسْكِنَ الدُّخَّ مَا شَاءَ اللَّهِ نُمُّ أَلَمْهُمْ بِأَنْهَ، فَكَانَ آدَمُ يُعَدُّ لِنَفْسِهِ. فَآلَاهُ مَلَكُ العَرْسِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ، فَمْ عَخْلَتَ، فَلَا كُتِبِ نِي أَلْفَ سَنَّهِ، فَسَالَ: بَلَسَ، وَلَكِجُلُكُ خَمْلَتُ الإيلِهِ فَاوْدُ سِبْنَ سَنَّهُ فَحَمَدُ لَصَحْدَتُ ذُورَّتُكُ، وَنَسِيقَ فَسَيتَتْ ذُرْتُهُمْ قَالَ: فَمِنْ لَوْمِيدُ أَمْرٍ بَالْكِتَابِ وَالشَّهُودِيَ

قَالَ الترمذي ۽ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ مِنْ هَذَا الْوَحْهِ، وَقَدْ رُويَ مِنْ غَـيْرِ

وَجُوْعَ عَنْ أَبِي هُرَيْرًةً عَنِ النِّي ﷺ مِنْ رِوَانِهَ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِسِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مُرْتُونًا عَنِ النِّبِيِّ ﷺ ».

# تخريج الحديث

رواه المترمذي في سننه، في كتناب النفسير، بناب من سنورة الأعبراف . ٢٦٧/٤ . وانظره في صحيح سنن الترمذي: ٣٢/٧. ورقمه: ٣٢٨٢.

والحفيث الشاني رواه النوملي في كتاب التنسير أيضا، باب من سورة المونتين، ٤٥٣/٤، واتفلره في صحيح سنن السوملي: ١٣٧/٢ . ورفسه: ٢٦٠٧.

# غريب الحديث

نسمة: النسمة: النفس، وكل دابة فيها روح فيه نسمة . وبيصا: الوبيص: الريق، والبصيص .

# شرح الحديث

خلق الله تعلى الله على على الله كما يزعم من لا علم عنده أن الإنسان تطور من الحيوان أو النبات، لقد حلقه الله من اللحظة الأولى عاقلاً متكمماً، يفق، ما يقال له، ونجيب بالقول الناسب .

قبعد أن نفخ فيه الروح عطس، فحمد الله الآل، فقال الله أن رحمـك الله ينا آدم، وطلب منه أن يذهب إلى جمع من الملاكمة جلوس فيسلم عليهم، فردوا عليه تحيّته بأحسن منها، وأخبره ربه أن هذه انتجة هي تحيّت، وتحمّة فريته فيسا بينهم، لقد كان يمشي، ويسمع، ويتكلم، ويعطس، ويغفل، ويفقه اخفاب. و تلعظ في الحديث عظهر عامة للله العبد أدم، فقد قال له لما عطس فحمد. للله: رحمك لله يا ادب ومن رحمة رقم نال رعابته وحفظه وتكريم، وللما فإن لله يقبل توبته إذا انحرف للمسار به ثم أن الهياء، وهم يتحاوز حمل وعلا عن تقسيرنا، ويرزعا قبل اليجانان، وينمع عا عدونا، ويمدنا بوح حد .

وقد شرع للله لآدم وذريته وهو في الجنَّة أن يحمـــد الله إذا عطــس، وأن يُشَمَّتُ إذا حمد للله: وأن يكون السلام هو تحية أولاده وذريته فيعا ينهم .

وقد أخبرنا رسولنا ﷺ أن ربنا مسح ظهر أدم، فسقط من فريته كمل نسمة متحلق منه بل أن تقوم الساعة، وقيض الرب ذلك يسيمه، وخبر أدم بين قيضين يديم، فاحتار بمن ره، وكلتا يديه تبارك وتعالى بمن مباركة، فلمما بسطها، فبإذا فها أدم، ذربه .

رأى أدم فريته الذين سيعلقون من بعده، وقد جعل الله بين عيني كل واحد سنهم نورا، كما رأى عمر كل واحد سنهم مكنوبا بين عينيه، ورأى رجلا له نور حسن فسال عنه، فاخره أنه أحد أبناته سيكون في أمة من أواخير الأسم اسميه داود، وأن عمره ستون سنة وفي الرواية الأخرى أربعون، والأولى أصح، واستقل أدم عمر داون، وطلب من ربه أن يزيد في عمره، فأخيره أن ذلك هو العمر الذي كتب أنه فوهم أدم من عمره ما يكيل به لمائة.

ويظهر من الحديث أن الله أعلم آدم بعره المكترب له، وأنه سيعيش ألف عام، فلما صفى من عمره ألف سنة إلا أربعين عاماً حداءه ملك الموت ينزع عام، فلما صفى من عمره ألف سنة إلا أربعين عاماً حداية ملك الموت، واستثكر عليه أن يقبض روحه قبل أن يتحمل أحله، ويلد سنوات عمره، فلا كرّه مثل المؤوت بما كان من هيته لاينه داود ما يقي له من سنوات عمره، فلا كرّه مثل تحدد وضوات بما كان من هيته لاينه داود ما يقي له من سنوات عمره، فقحد أن عمد وضوات أما تما تما تما تما تما يقيهم، ولما أمر ألله بالكتابة والشهود، لواحمه بهما حجود الحاحدين وضوات المانين.

## عبر الحديث وفوائده

ا- حلق الله آدم حلقا سوئاً كامارةً منذ بداية علقه، لا كما يقول الفسالون من البشر بأن حلق ناقصاء ثمَّ تطور نحو الكمال على مدى دهـ دور طويلـة، وقــد أسعونا الروح الله إلى امن كمال حلق آدم أن طولـه كان ستين ذراعـاً لي المساء، وأن اخلف من بعد آدم أم بزالوا في نقصان ستى استر حلقهم على ما هو عليه اليوم؛ وفي يوم المقامة يدخــل الله المومنين الجنـة على المصورة الكاملة المن حلى الله موليوا مهيلها.

روى المحاري ومسلم في صحيحهما أن رسول الله ﷺ قال: ( عَلَى اللهُ أَمْمَ وَطُولُهُ سِيُّونَ فَوْلِمَانُهُ مُّ اللهُ وَقَصْهُ عَلَى الْمُولِكُ مِنْ التَّعْمِكُمَ، فَانْشُعِمْ مَا يُسَوِّيُونَ فَإِنْهَا مُعْيَّاتُ وَنَجِيَّةٌ وَلَيْسَتُهُمْ عَلَى السَّمْعِ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا، السَّلَامُ عَلَلُكَ وَرَحْمَةً لِللهِ وَتَوْفَرُ وَرَحْمَةً لِللهِ يَكُلُّ مَنْ يَعْشَلُ الْمُثَنَّ عَلَى صُورَةً افْتَهَ فَلَمْ قَرْلُ الْمُعَلَّىٰ يَقَعُمُ عَلَيْكُمْ، فَيَوْلُ وَرَحْمَةً لِللهِ يَكُلُّ مُن يَعْشَلُ الْمُثَنِّ

ويدل لصحة ما ذكرته من أن آدم عنق مكتملاً منذ لحقاة نفسخ الروح فيمه ما ورد في الحديث السابق ( أن الله حلق آدم على صورته ) أي صورته السيّ خلقه الله عليها، فلم يتطور و لم يرتق من صورة إلى صورة، أي صرة من خلق إلى حلق، بخلاف فريته، فإن الله يخلقهم في أرحام الأمهات نطفة، ثم علقة، ثم مضعة، ثم ينشقهم بعد نفخ الروح خلقاً آخر .

لعلم بأحداث جرت مع أينا آدم منها عطاسه، وقوله الحمد ثقة وقول الله
 له: رحمك ألله، ومنها تسليمه على الملاككة، وردهم عليه، ومسح ظهره ...
 إلى آخره ما تضمنه هذا الحديث من علوم .

٣- حمد العاطس وتشميته، وتحية السلام من الشرائع العالمية الذي تشبرك فيها

<sup>(</sup>۱) رواه البخباري: ۲/۱۱ . ورقمه: ۲۲۷۷ . ۲۳۲/۱ . ورقمه: ۳۳۲۱ . ورزاه مسلم: ۲۱۸۳۱ . ورقم: ۲۸۸۱ .

- الشرائع كلها، ولا تختص بأمة دون أمة، وهي من ميراث أبيهم آدم الطيخة.
- إثبات القدر، فالله علم في الأزل أعمار العباد، وكتب ذلك عنده، وأرى
   آدم الليك ذريته من بعده، وقد كتب عمر كل إنسان بين عينيه .
- د. إثبات اليدين لله، وهو يقيضهما متى شاء كيف شاء، مسن غير تكييف ولا
   تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير .
  - ا- فضل نبي أللة داود، وعظم إيمانه الدال عليه قوة نوره الذي بين عينيه.
- لا. قدرة أدم على العد والحساب، فقسد حسب سني عمره، وعلم مقدار ما مضى منها، وما يقي منها، وخاصم ملك الوت عندما أراد قبض روحه قبل استكمال أحله .
- مد بیان مقدار عمر آدم اللحكان وأنه عاش آلف عام، وفي ذلك تصویب لما ورد
   في التورانا، فقد ذكر فيها في الإصحاح الخامس من سفر التكوين أن عمره
   تسمعاتة وثلاتون سنة، والصواب ما ذكره الحديث، وفي الحديث بيان عمر
   داد دائلية
  - ٩- من طبيعة آدم وبنيه الجحود والنسيان .
  - ١٠ ـ مشروعية الكتابة في العقود والمعاملات لمواجهة جحود الإنسان ونسيانه.

# القصة الثانية

# لصة موت نبي الله آدم - عليه السلام

#### الكيناد

هذه النصة تحونا عن اللحظات الأعبرة في حياة أبينا آدم اللجكاؤ، وما كان من أمره في سكرات الموت، وتولي الملاككة تكفيته وتنفسيه، وتخنيطه، وحفرهم فسيره، وصلاتهم عليه، وإدعاله قوره، وحنوهم الزاب عليه، فعنوا ذلك تعليما لبنيه من بعده، كيف نكون سنتهم في موتاهم.

### نص الحديث

عَنْ عَنَىٰ " فَانَ رَأَتِ عَنْهُ اللَّهِيَةِ يَكُلُمُ مَسَالًا عَنْهُ القَالُوا: هَذَا أَوَلَى مِنْ كَلَّمِيهِ فَقَالَ: (ولا أَوَمُ اللَّيْهِي لَمَا حَمْرَةُ النَّوْتُ، فَانَ لِيهِ: أَىٰ يَنَىُ إِنْسِ الْمُنْقِ مِنْ يُعَارُ النَّذِّةِ، فَلَشَوْءً بِطَّلُودَ لَهُ فَاسَتَقَاتُهُمُ الْمَلاكِكُ، وَمَنْهُمُ أَكْفَالُهُ وَخُرطُتُ، وَمَنْهُمُ الْفُؤُورُ وَالْمَسْاعِي، وَلَمْكَابِلُ

فَقَـالُوا لَهُـــهُ: يَمَا يَتِى ادْمَ مَا تُرِيدُونْ وَمَا مُطْلِمُونَ؟ أَوْ مَا تُرِيدُونَ؟ وَأَلَــنَ تَلْحَدُونَ؟ قَالُوا: أَبُونَا مَرِيعَنِّ، فَاشْتَهَى مِنْ يُسَارِ الْحَدُّةِ، قَالُوا لَهُمُّ ارْجِعُوا فَقَدْ فَصَنّاهُ أَبِيكُــُهُ.

فَحَاثُوا فَلَنَّا رَأَتُهُمْ حُوَّاهُ مُرْتَفَهُمْ فَلاَذْتُ بَادَمَ، فَفَالَ: إِلَيْكِ إِلِيَّالِ عَنِّي، فَإَلَى إِنَّنَا أُونِيتُ مِنْ فِبْلِكِ، عَلَى يَشِي وَنَهِنَ مَلاِيَكُو رَنِّي تَبَارُكُ وَتَعْلَى فَقَبْضُونُ، وَضَلَّلُومُ، وَكَفْلُوهُ، وَخَشُومُ، وَخَدُوا لَهُ وَأَلْحَدُوا لَكُ، وَصَلَّوا عَلَيْهِ، ثُمُ مَخْلُوا

<sup>(</sup>١) هو اين ضعرة السعدي .

فَيْرَهُ، فَوَضَعُوهُ فِي فَشْرِهِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ اللِّينَ، ثُمَّ حَرَحُوا مِنَ الْفَيْرِ، ثُمَّ خُمُواْ عَلَيْهِ الْتَرَابَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا نِينِي آدَمَ هَذِهِ مُشَكِّمُ مِن.

### تخريج الحديث

روى هذا الحديث عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند: ( ١٣٦/٥ ) .

قال ابن كثير بعد سياقه للحديث: : إسناد صحيح إليه : . أي إلى أبسي بسن كعب، البداية والنهاية: ٩٨/١ .

وقال الهيشمي فيه: ، رواه عبدالله بن أخمسه، ورجاله رجـال الصحيح، غـير عتي بن ضعرة، وهو ثقة ، مجمع الزوائد: (١٩٩/٨) .

وهذا الحديث وإن كان موقوفا على أبي بن كعب، فإن لـــه حكــم المرفــرع، فإنه تما لا يقال بالرأي .

### شرح الحديث

يقص علينا هذا الحديث خو أبينا آدم اللكان عندما حضرته الوفناق، انستهى من ثمار الحدة، وهذا يدل على مدى حب آدم للحدة، وشوقه للعودة إليها، وما لـه لا يشناق إليها وهو قد عاش فيها، ورأى تعيمها، واستمنع به فوة من الزمن.

ولعله إذا اشتهى ذلك منها قد أحمى بننو أحله، وقد دلت بعض الأحداديث أنه كان يعلم عند سنوات عمره، وكان يحسب ما مضى منها، فيندو أنه علم أن سنوات عمره قد القرتب، ولا شك أن استوات عمره قد القرتب، ولا شك أن أدم المختلفة كان يعلم أن بنيه لا طاقة لهم بتلبية طلبه، فأنى لهم الوحسول إلى الحديث أوقطف فحارها، وهم كانوا يعلمون ذلك، ولكن يرهم بأيبهم حعلهم ينطلقون للمحت عن مراده.

وما كادوا يبتعدون عن مقام أيهم حمى فبلهم جمع من الملاكمة متطلبين في صورة رحال، ومعهم كل ما يمتاج إليه لتحفيز المبت وضم يمثلون ما عليه للسلمون اليوم عندما يموت لهم ميت، فقد كانيرا يحدود معهم أكفائها وحنوطها، ويتعلمون معهم الفؤومي والمساحى والمكاتل اللازمة لحقر القور.

ولما أخبرهم أبناء أدم بمقصدهم وطلبهم، طلبوا منهم العودة بلي أبيهم، فبإن أباهم قضى عمره، وانتهى أجله .

ولما حادت ملاكة للموت أدم عرفتهم حواد، فلاذت بادم، وبدو آنها كانت تربد إغراده بأن بختار الدنيا، فلرسل لا ينحضون حتى يخووا، كما اعتسا وسوانا ﷺ فلم يلتفت إليها آدم هيكان وزجرها قائلا لها، إليك عني، فإنني إنما أنت ممن قبلك، وهمو بشو بذلك إلى ما كان منها في إغوانه لياكل من الشعرة.

فيض الملاكدة روح آدم اللخائة وتولوا تجميزه ودفته وأبناؤه ينظمرون، فقد غسلوه، وكفنوه، وحنظوه، وحغروا له قوم، وأخفوا له فيه لحمله وصلوا علمه، ودخلوا في قره، ووضعوه فيه، ووضعوا عليه الماين، ثم خرحوا من للفر، وحثوا عليه التراب، وقالوا لإبنائه معلمين لهم: با يني آدم هذه ستكم، أي طريقتكم المنيّ اختارها الله لكم في موتاكم.

وبذلك تكون هذه الطريقة شريعة عامة لكل الرسل ولمحسح المؤمنين في الأرض على مدار العصور والأزمان، وكل طريقة تخالفها فهى محافة لهدي للله بمقدار ما فيها من المحالفة .

ومن يعرف هدي المسلمين في موتاهم الذي علمهـــم إيــاه رســولهم ﷺ يجــده موافقا لما فعلته الملالكة بآدم ﷺ .

وقد عالف هذا الهذي كثير من البشر على مدار الشاريخ، فنتهم الذين يحرقون موتاهم، ومنهم الذين يبنون لهم البنايات الفحمة كالأهرامات ويدفنونهم فيها، بعد أن يضعوا عندهم الطعام والشراب والحذي والجواهر، ومنهم الذين يضعونهم في توانيت من الحجر أو المختب، وكمل ذلك يكلف تكاليف باهظة. الشين، ويضيع حهودهم في غير موضعها، وهو قبل ذلك وبعده مختالف للهيدي الذي غرعه الله للنوق من بني أدم.

### عبر الحديث وفوائده

١ \_ مشروعية تجهيز الميت ودفنه على النحو المذكور في الحديث .

٢ ـ هذه السنة في الميت هي هدي الرسل جميعًا في كل شرائعهم .

٣ ـ تعليم الملائكة أبناء أدم الكلكا عمليا وقوليا لهذه السنة .

3 ـ كل طريقة غير الطريقة المذكورة في الحديث هي انحراف عن منهج الله
 وهديه.

ه ـ فضل أبينا آدم اللجُّكيُّا حيث تولت الملائكة تجهيزه، والصلاة عليه، ودفنه .

- قدرة الملائكة على التمثل في صورة البشر، وقيامهم بالأعمال التي يعمل
 البشر فيها .

٧ ـ وحود بعض الآلات منذ فحر البشرية، كالفؤوس والمساحي والمكاتل.

 ٨ ـ على الرجل أن بحذر من زوجته من أن تحرف مساره، فقد أكل آدم من الشجرة بمشورة حواه، وقد حذرنا ألل من بعض أزواجنا وأولادنا ﴿ إِنَّا مِنْ أَزْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَلْشَ أَكُمْ فَاحْذَارُهُمْ ﴾ [التغابن: ١٤].

# القصة الثالثة

# نبي الله صالح - عليه السلام -

# الكَيَنْدُ

مر الرسول ﷺ بشار فمود الذين أهنكهم ألله عندما عقروا الناقة، فوقف الرسول ﷺ بأصحابه عند البتر الذي كانت ترف الناقة، وحدثهم حديث العالم الحبير بذلك المكان، فمن هناك كانت تأتي الناقة، وترجع من ذلك الفح، وحشرهم وسولهم ﷺ أن يقعلوا فعل قوم صالح، فقد طلبوا آية، فاعرج للله المناقبة، الناقة أية عظيمة، فكذبوا بها وعقروها، فنعرهم للله، وأثول بهم بأسه وهذا.

### نص الحديث

روى الإمام أحمد في مسنده عن خابو. قال: لَمَّا مَرَّ رَسُولَ لَكُلُهُ فِلَا بِالْجَمْرِ قَالَ: ﴿ لا تَسْأَلُوا الآمَاتِ، وَقَدْ سَالَهَا قَرَعٌ صَالِحٍ، فَكَانَتْ تَمَرُّ مِنْ مُنَا الْفَحَّ، وَتَسْلَمُونِهِ مَنْ الْفَحَّةِ، فَقَوْا عَنْ أَمْرِ رَئِّهِمْ فَتَقَرُوهَا، فَكَانَتْ تَشَرِّبُ مَاعِثْمْ يَوْتَا، ويَشْرَبُونَ لِنَهَا يَوْمُنَا فَفَقُرُوهَا قَالَحُنَّةُمْ مِسْتِمَةً لَمُشَدَّ لِللّهِ هِمْ مَنْ تَخْتُ أَيوم السَّمَاء مِنْهُمْ، إلا رَحُلا وَاجِدًا كَانْ فِي حَرَّمُ لِللّهِ هِنَ قِيلَ مَنْ فَوْ لا رَسُولَ اللّهِ ؟ قال: هُو أَهُ وِغَالٍ، فَلَمَّا حَرَّجَ مِنْ الْحَرْمُ أَمَانُهُ مَا أَصَابُ وَمَنْهُ ﴾.

# تخريج الحديث

هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مستند: ( ٢٩٦/٣ ) . وقال فيه ابن كثير يعد سياته له: و هذا الحديث على شرط مسلم، وليس همو في شيء من الكتب الستة و البداية والنهاية: ( ١٣٧/١ ) .

وقال الهيثمي: « رواه البزار والطجراني في الأوسط، ويأتي لفظه في سورة هود، وأحمد ينحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح ، مجمع الزوائد: ( ١٩٤/٦ ) .

# شرح الحديث

قص علينا ـ ربنا تبارك وتعالى ـ قصنة نبي الله صباخ اللجاة عن وقومه لمبودة وهي قصة مفصلة اعتلائها سبية وقاعها، وليس فذه القصة وحود في التوراة، ولا يبرف أهل الكتاب عمر ثمود قوم صباغ ولا خمير عاد قوم هموه، مع أن القرآن أعمونا أن موسى ذكر هاتين الأمنين لقومه فحر وَقَالَ مُرسَى إِن تَكَشَّرُوا أَشْمَ وَمَسَ في الأَرْضُ جَمِيعًا فِإِلَّ اللَّمَ لَقَيْنً جَمِيكًا، أَنْهَمُ يَالِكُمْ أَنَّ الْلِينَ بِن فَيَكُمْ وَقَعْ لَم حِ وَعَادٍ وَتُمْوَدُ وَالْلِينَ بِن يَعْلِمِهُ لاَ يَعْلَمُهُمْ إِلاَ اللَّكُمْ إِلَّ اللَّينَ بِن فَيَكُمْ وَقَعْ لَم حِ

وقال مؤمن آل فوعون لقومه: ﴿ إِنِّي أَحَافُ عَلَيْكُمْ مُثَلَ يَوْمُ الْأَخْرَابِ، مِثْـلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ ﴾ [غافر: ٣١.٣٠].

وقد أعمرتنا كتب السنة أن الرسول 養 مر بديار ثمود المسماة بالحمر في مسرم إلى خزوة تبوك، فترل الأبيار الدي مسيره إلى غزوة تبوك، فترل بالنام في ديارهم، واستقى أصحابه من الأبيار الدي كانت تشرب منها ثمود، فعحنوا منها، ونصيوا القدور، فأمرهم رسول 撤 養، فأهرقوا الفدور، وعنفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البتر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا إلا باكين، معللا نهيه بقوله: ﴿ إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُصِيكُم مَا أَصَابِهِمٍ﴾".

وعندما یکون الناس فی مکان وقع فیه حدث کدیر فی عصرصه أو قسل عصرهم یکونون مشدودین ایل ذلك الحدث، وإفا كان المسلم داعة ایل المانی فإنه پستطیع أن بهتمل الفرصة، فعلهم، ویسیروا مسارهم.

وهذا ما فعله الرسول ﷺ، فقد عرف أصحابه بمعض ما عرف الله به فانسار لما الطويق الذي كانت تو مده النافة المبرء والطريق الداني كانت تصدر عنده وأحجوهم أن النافة كانت تفاسم قوم صالح الملكة فشرب ماه المبر في الموم التي ترد فيه، وفي الدوم التالي لم تكن تذوق من الماه شبتاء ﴿ لَيَّا تَبْرِسُ وَلَكُمْ شِيرَاتُ يَمْنُ مَقْلُومٍ ﴾ [السعواء: 10] ﴿ وَيُعْتِمُهُ أَنْ قَدَانَةً يَسْدَةً يَسْتُهُمْ كُلُّ مِيرَاتٍ مُحَمَّدًاً مِنْهُمُ اللهِ اللهِ عَنْدَانٍ مُحَمَّدًاً مِنْهُمْ مَنْدَانٍ مُحَمَّدًاً مِنْهُمْ أَنْ اللهَانِيةُ مِنْ المُحَمَّدُمُ مَنْهُمْ أَنْ اللهِ اللهِ عَنْدَانٍ مُحَمَّدًا مِنْهِمُ أَنْ اللهِ اللهِ عَنْدَانٍ مُحَمَّدًاً مِنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْ اللهِ عَنْدَانٍ مُنْفِقَانُهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُ اللهِ عَنْدُمُ مِنْ اللهِ عَنْدَانٍ مُنْفَعِينًا مُنْهَا لَنْهُمْ أَنْهَا لِمُنْفَانِهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهَالِهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدُمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُمُواللّهُ اللهُمُواللّهُ اللهُمُوالل

ومن عحيب أمرها الذي حدث الرسول 義 به أن قوم صالح كانوا بماعفون من لبنها ممقدار ما شــــالووا، فيستعيضون عن المُــاء الــذي كــانوا يستقونه في يــرم شربها ممقداره من لينها من غير كد ولا عناه .

وعلى الرغم من استفادة ثمسود مـن الناقـة هـذه الاستفادة العظيمـة إلا أنهـم ضاقوا بها ذرعا، وكرهوا وجودها بينهم فعقروها .

وقد أحمر القرآن أن قاتل الثافة هو أشقى أفرد، ﴿ إِوْ البَسْتُ أَشْفَاهَا، فَقَالَا) لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ فَاقَةَ اللّهِ وَسُقَيْفَا، فَكَنَّدُوهَ فَتَقَرِّهَا ﴾ والمنسس: ١٢ - ١٢. وقد وصف لنا رسولنا ﷺ عقر الثاقة في أحد أحاديه بأنه أحمر، فقد قال الرسول ﷺ لعلي بن أمي طالب وعمار، ( ألا أحدثكما بأشفى رحين؟) قلنا: بلى يا رسول ألمانًا، قال: ( أحير تمود الذي عقر الثاقة والذي يضربك يا على على هذه يعني

<sup>(</sup>١) واحم الأحاديث في هذا الموضوع في صحيح البحاري: ٢٧٨/ وأرقامها: ٣٢٨٠ ــ ٢٣٨١. صحيح مسلم: ٢٤/٢٢٨ . ووقعه ٢٩٨١ .

قر نه، حتى يبل منه هذه أي لحيته) <sup>(۱)</sup> .

ووصفه في حديث أخر بأن كان سيدا في قومه، ففي الصحيحين: ﴿ إِذْ انْبَعَتَ أَشْفَاكُ﴾ [ الشمس: ١٦]، البعث لها رجل عارم عزيز منبع في رهطه مشل

ڼ زمعة . ™

والعارم: الشرير المفسد الحبيث.

فلما عقروها وعدهم نبيهم العذاب بعد اللاث، وقال لهم ﴿ تَمَنُّعُوا فِي دَرِكُمْ مُلاَئَةً لَيَّامَ ذَلِكَ وَعَدٌّ عَيْرٌ مَكُذُوسِي﴾ [هود: ٦٥].

وفي اليوم النالت حايجم العذاب، فقد أحدّتهم الصيحة ﴿ فَإِنْ أَغُرْضُوا فَقُـلُ أَ انْشَرْتُكُمُّ صَاعِقَةٌ ثَمْلُ صَاعِقَةً عَادٍ وَنَمُودَ ﴾ [فسست ١٣/ ]، وقال ﴿ فَأَحَدَّتُهُمُّ صَاعِقَةً الْمَقَابِ الْهُودَ بِمَا كَانُوا يَكُسِيُونَ ﴾ [فسلت ١٧] .

وقد أحيون رسولنا ﷺ أن تلك الصيحة أهلكت كل من كدان على الأوض من تلك القبيلة، لا فرق بين من كان في دياره، ومن كان مسافرا في ديار نالية، فر مع يقلت معهم إلا رجل كان في الحرم، فعنمه الحرم من العناب، وقــــ عوفنـــا فرم بيل ﷺ باعد، فقد كان يدعى بأي رغال، ولكه ما كاد يضادر الحرم حتى أصاده ما أصاد قده .

وقد حذر الرسول 議 أصحابه أن يسألوا الآيات كما سألها قوم صالح، عشية أن يكذبوا بها، فيهلكون كما هلك قوم صالح.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في مسنده: ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري: ٢٧٨/٦ . ورقمه: ٣٣٧٧ . وانظر أطرافه في: ٩٩٤٦ ، ٩٠٤٥ ، ٦٠٤٢ ، ٩٠٤٠ ومسلم: ١٠٤٢ ، ١٩٩٤ ، ١٩٤٣ .

## عبر الحديث وفوائده

- التحذير من سؤال الآيات، فقد سألها الغمايرون من رسلهم، فأعظوهما فلم
   تؤمن أقوامهم، فأهلكو، بتكذيبهم.
  - ٢ ـ التحذير من نقمة للله وغضبه وانتقامه، بتكذيب رسه وكتبه .
- "- الناقة الني أعطاها ألله لنبيه صالح كسانت أبه عظيمة، على خلقة حسيمة،
   وصورة باهرة، وهي ذات خصائص لا توجد في غيرها من الإبل .
- مشروعة الوقوف في الدبار التي حرب بها أحداث كبار، لياحد السلم منها العنظة والعرق، كبار، لياحد السلم منها العنظة والعرق، كبار، لياحد الحراق الله إلى وقوف عند النبر من أرض فود، وقعد أمر الله إلى كتابه بالسير في الأرض والشكر في مصارع الغالمين وأجد النبطة والمحرة من مصمومه ﴿ فَلَ سَرُوا مِنْ الأَرْضِ وَالشَّكَ بِنُ تَا اللهُ مَنْ اللهُ ال
- دقة علم الرسول ﷺ: حيث حند لأصحاب الطريق الذي كانت تسلكها الناقة في ورودها الحوض، والمكان الذي تسلكه في صفورهما، ولا غرابية في دقة علم مَنْ عممه العليم الحير.
- " ـ الحرم يعصم من احتمى به، ومن ذلك منع الحرم أبي رغــال مـن عـــــــال اللَّهُ، فعندما خرج منه، نزل به العذاب الذي حل بقومه .
- ٧- عصمة الحرم إلاي رخال تدل أن هذه الحرمة كانت قبل إيراهيم الليكان الأن نبي الله صالح وقومه تمود كانوا قبل إيراهيم عليه السلام، فصل عن العرب من ذرية نوح، ويدل لحرمة مكة قبل إيراهيم قول إيراهيم الليكان ﴿ وَمَنَا إِنَّى اسْكُنتُ مِن دُرِائِق بِوَالْو غَيْرٍ ذِي زُرَّعٍ عِندَ يُشِكُلُ الشَّمْرَعُ ﴾ [ايراهيم: ٣٧].



# القصة الرابعة

# قصة هاجر وإساعبل

#### الكينان

هذه قصة طويلة، واضحة المعاني مقصة الأحداث، تحدثنا عن أين الإصاعل ابن خليل الله الواهيب، وعن أندا هاجر أم إسماعيل، والعرب جميعا من قرية إسماعيا، ويقال: إن قلة من العرب تنتمي الى أصول عربة قليقة من غمو مسلالة إسماعيا، وقد كانت أمنا هاجر مصرية، أهداهما طافحية مصر إلى سارة في قصة سيأتي ذكرها .

ولما لم يرزق إيراهيم بأولاد من زوجته سارة، أهدته مسارة أمنها هاجر لتكون زوجة ك، لعل إلى برزقه منها بولد، فحملت هامر من إبراهيم، وولمدن له إسماعيل في الأرض للباركة فلسطين .

والرسوك على يتم علينا قصة هاجر، وما كان بينها وين سارة، وكيف أن الله أمر أم بينها وين سارة، وكيف أن الله أمر أم بالمراجع أن يرحل بهاجر وإسماعيل إلى أشرف بقعة في الأرض، وهي مكة، ويصف حال المكان الخالي من الطعام والشراب والسكان، وما كان من هاجر بعد لذلك، وما كان من هاجر بعد لذلك، وما جرى غاواتها من وقائم، إلى أن بني إبراهيم وإسماعيل اليست الحرام الذي أصبح أول بيت وضع للتمر.

#### نص الحديث

فَاتُعَلَقَ إِرَّامِهِمْ حَى إِذَا كَانَ حِسْدَ الشَّيَّةِ حَسْنُ لا يَرْوَكُمُ اسْتَقَلَلِ بَوَهُمِهِ الشِّنَّ، ثُمَّ مَعَا يقولاه الكَلِمَةَ مِن وَرَفَعَ يَمَنْهُهُ، فَعَالَى: ﴿وَرَمَا إِلَّنِي أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرْتِينَ مِواهِ خَلْرِ فِي زَرْعٍ حِنْدَ يَشِكَ اللّهَ صَرَّمٍ ﴾، حُمَّى لَلْمَعَ فَهِ يَشْسُكُرُونَ ﴾ [إيراهيم، ٢٢].

وَمَعَلَنَ أَمُّ إِسَمُاعِيلُ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيلُ، وَتَشَرِّبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاء، حَمَّى إِذَا قَيلَ مَا فِي السَّفَّاء عَلِمَاتِنَا، وَعَلِمْنَ الْجَهَّ، وَمَعَلَنَ تَشَكُّرُ إِلَيْهِ يَشَوْمَ، أَوْ قَمَالُ يَمَلَنَطُهُ الْخَلْلَقَتَ كُوْمِيةً لَا تَشَكِّرُ لِلْهِمَ فَرَحْمَتُ الشَّقِ الْقَرْبُ حَلَّى مِنَّالِكُمْ لَلَيْهَا، فَقَامَتُ عَلَيْهِ ثَمِّ الشَّكِلُ وَالْوَاقِيقَ نَظْرُ: هَلَ وَرَقِهَا، فَقَرْ مَنْ أَخَلَاهُ فَهَامِنَ عَمْق الشَّفُود، خَيْرُ وَاللَّهُ الْمُورِيقُ وَقَعَالًا مِنْ اللَّهِ فَيَقَالِهِ فَلَمْ اللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّ فَرَى اَحْلَهُ فَلَمْ تَرَازِهُ الْوَاقِيقُ فَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَالِقُونَ اللَّهُ الْمُنَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُونَ اللَّهُ الْعِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا لِلْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِلُولَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَا لَهُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُونَا اللْمُؤْمِلُولُولُونِ اللْمُولَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُول

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا .

فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْلَنَا، فَقَالَتْ: صَمِ، تُرِيدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ

تَسْتُمُتُ أَيْضًا، فَقَالَتُ: فَدَّ أَسْتُمْتُ إِنْ كَانَ عِبْنَاكَ عِبْنَكَ عَلِيْكَ مُؤْفِعُ رَنْزَةِ كَنْجُتَ بَغَيْهِ، أَوْ قَالَ بِيَنَاجِهِ، خَنْ طَيْرَ أَمْنَاكُ فَخَلْتُ لِمُعَرِّشُهُ، رَقُولُ: لِيَبْخَا مُكَانًا، وَخَمْلُتُ نَفْرُونَ مِنْ أَلْبَاهِ فِي سِفْيَاتِهِ، وَهُونَهُمُورُ لِمُلْدَّتُ ا نَقُونَ.

قَالَ أَنْ شَبِّمَنِ. قَالَ النِّيُّ ﷺ: يَرْحَمُ اللهُ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ أَوْ فَرَكَتْ وَمُوْمَ، أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغَرِفُ مِنَ الْمَاعِ، لَكَالَتْ وْمَرْمُ عَبَّنَا مَعِينًا.

قَالَ فَشَرَبَتُ وَأَرْضَتُ وَلَنْمَا، فَقَالَ لَنَا النَّبَانُ \* لَا تَعَلَّوْ النَّبِيّنَةُ، فَإِلَّ شَا فَمَا يُسِّتَ اللهِ يَشِي هَذَا الْفَلامُ وَأَلُوهُ، وَإِلَّا لِللهِ لا يُصِيعُ أَطْلُهُ وَتُحَالَّ النِّسَةُ بِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيّةِ، تَأْمِي السَّهُولُ، فَأَخَذُ مِنْ يَهِيتِهِ وَضِيّلِهِ.

فَكَانَتَ كَذَلِكَ خَنِيلِ عَلَى مِرْسَ بِهِمْ وَفَقَةً مِنْ خَرْفَسَهُ إِنَّ الْحَوْلُ شَدِّ مِنْ خَرْهُمُمَ مُعْلِمِينَ مِنْ طَرِيقِ كَنَامِهُ فَتَوْلُوا فِي أَسْفَى مَكَةً، فَرَانُوا طَيْقًا عَلَيْهُا فَقَالَ الْرَاهِ الطَّلِمَ لِلْمُونَ هَرِّمُ عَلَى مَنْهُ لَمُهَانًا بِهَنَا أُوادِي وَمَا يَعْ مَانَهُ فَالْرَسُونِ مِنْهُ أَل الطَّلَّمِ اللَّهُ عَلَى مَنْهُ لَمُهُمَّ فَاضْرُوهُمْ إِلَىنَامِ الظَّلُولِ فَانْ وَأَلْمُ إِسْمَتُهُمْ عَلَى فَقُولُوا نَقْلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَقَلْلَى فَلِكُمْ الْمَحْمَلُولِ مِنْ لَمِينًا وَقُلُوا نَقْدُونُ فِلْ أَنْ فِيلَّمْ فَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَقَلْلَى فَلِمُنَا أَلْمُ اللَّهِ فَلِمِنْ فَي الإنس قولوا وَلَوْمُوا وَلَوْمُوا لِللَّهِ اللَّهِ فَيْقِلُهُ عَلَيْهِمْ فَلَى اللَّهِ فَلِمَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَلِمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَمَاتَتَ أَمُّ إِسْمَاعِيلُ فَحَاءُ إِرَاهِمْ بَعْدَمَا وَرُوعٍ اسْمَاعِيلُ لِطَالِعُ وَكَمَّهُ فَلَمْ
يَحِدُ السّمَاعِيلُ فَسَأَلُ مَا مُرَآقًا فَقَافَا: حَرَجَ يَشَى قَاءُ أَمُّ سَأَلُهِا عَلَى عَلَيْكِ فِي
يَحِدُ السّمَاعِيلُ مَالَى اللّهُ عَلَى عِينِ وَلِمِلْهِ فَشَكَّ إِلَيْهِ قَالَ فَإِنَّا اللّهِ عَلَى عِلى مِنِينَ وَلِمِلْهِ فَشَكَ إِلَيْهُ قَالَ فَإِنَّا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ عَلَ

قَالَ: فَهَلْ أَوْصَالِهِ بِعَنِيمَةً قَلْتَ: نَعَبُّ أَمَرَى أَنْ أَمَرَى أَنْ أَمَرًا عَلِكَ السَّلامِ، وَيَعْمُولَ: غَيِّرُ عَبَّهُ بَالِكَ، فَالَ: ذَاقِ أَبِي، وَقَدْ أَمْرَى أَنْ أَنْسَارِقَكِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَطَلَقَهَا وَتَوَوَّجُ عِنْهُمْ أَضْرَى.

فَقِتَ عَقْهُمْ إِرَاهِيمُ مَا شَاءَ لِللهُ ثُمَّ أَنَاهُمْ بَعْدُهُ فَمُ يَحِدُهُ، فَدَخُلُ عَلَى امْزَائِدِهِ ضَـَّالُهُمَا عَنْهُ فَقَالَتُ: حَرْجَ يَتَخِي لَنَا. قَالَ: كَلِنَدَ أَنَّتُهُمْ وَسَأَلُهَا عَنْ عَيْشِيمِهُ وَهَيْئِيهِمْ فَقَالَتُ: لَمِنْ بِعَيْرٍ وَسَعَةٍ وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِهُ فَقَالَ: مَا طَعَمْمُ قَالَتُهُ، اللّحَمْ، قَالَ: فَمَا حَرَائِكُمْ؟ قَالُتِ: أَلْمَاهُ، قَالَ: اللّهُمْ إِلَى اللّهُمْ فِي اللّهُمْ وَالْمَاءِ،

قَانَ النَّبِيُّ فَظَا: وَلَمْ يَكُنُ لَهُمْ يُوْتَفِلْ حَبِيًّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ وَعَا لَهُمْ فِيهِ. فَالَن فَهُمَا لا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَخَدُ يَشِرَ مَكَا إلا لَمْ يُوتِقِفُهُ. قال: فَإِنَّا جَاءَ وَرَحْمُكِ فَافْرَي عَلَيْهِ السَّلامِ، وَشُرِهِ لَيْنِتُ عَنِّنَ أَلْهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهِ السَّمَاعِيلُ قَالَ: مَلْ أَنَاكُمْ مِنْ أَحْدِيهُ قَالَتَ: نَعْمَ، أَنَّانًا شَيْعٌ حَمَنُ الْهِيَّةِ، وَأَلْسَتَا عَلَيْهِ، فَسَالَتِي عَلَىٰكَ، فَالْحَبُرُكُ، فَسَالِتِي: كَفِهَ عَلِشَاءٌ فَالْحَرُكُةُ أَنَّا بِحَرْدٍ.

قَالَ: فَأَوْصَاكِ بشَيْء، فَالَت: نَعَبُ هُوَ يَعْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامُ، وَيَسَأَمُوكَ أَنْ تُشِيتَ عَنَهَ يَامِك. فَان: ذَاكِ أَبِي، وَأَنْتِ الْغَنَيْهُ أَمْرَى أَنْ أَمْسِكَمْكِ.

مُمْ لَيْتَ عَنْهُمْ مَا شَاهُ اللّذِهِ ثُمْ خَاهَ بَعْلَدَ وَلِسَمَاعِيلَ بَيْرِي نَبُلا لَهُ تَحْتَ دُوْخَةَ فَرَيَّا مِنْ ذَوْزَمَ، فَلَمَّا رَاهُ فَامَ إِلَيْنِ فَصَنَعَا كَمَا يَصْنَعُ فَلَوَالِدَ بِالْوَلِد بالْوَالِدِ ثُمِّ فَانَ: نَا إِسْمَاعِيلُ، إِنَّ اللهِ أَمْرِي بِأَمْرٍ. فَانَ: فَاصْنَعُ مَا أَمْرِكُوا رَكِّك قَالَ: وَيُعِينِي، قَالَ: وَأَعِيمُكُ، قَالَ: فَإِنَّ اللهِ أَمْرَئِي أَمَّلَ أَنْنِي هَا هَمَا يَئِنَا وَأَشَا أَكُمَةً مُرْتَعِفَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا.

فَانَ فَيَنَدُ ذَلِكَ رَفَعًا لِقُوْاعِدَ مِنْ الْشِنْتِ، فَحَمَلَ إِسْمَاعِيلُ يَاتِي بِالْحِحَارَةِ، وَالْإِلَامِهُ يَشْعٍ، خَى إِذَا الْآفَةَ إِلَيْانَهِ خَاهِ بِهَذَا الْمَحْمَرِ، فَرَضَتُهُ لَمُ فَقَامَ عَلَيه وَهُوَ يَشِي، وَاسْمَاعِلُ يَنْاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وهُمَّا يَقُولانٍ هِ رَثّنًا تَقَبَّلُ مِنّا إِلّمَانَ أَلْتَ السُّيغِ الْفَلِيمُ فِي اللهِ وَ 1777. فَالَ فَجَمَلا تَيْنَانِ خَى يَشُورًا خَوْلَ النَّبْتِ وَهُمَا يَقُولانِ ﴿ رَبُّنا تَشَلَ مِنَّا إِلَكَ أَلْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٧].

وقى دولة العرى في الصحيح: عن شبيد أن عشر غن ابني شامى رضي للله عَنْهُمَا قَالَ اللهُ كَانَ عَنْ العَراضِ وَيَسَّنَ أَهُوهِ مَا كَانَ عَسَرَجُ عِلَيْهَا اللهِ وَالْهُ إستاميل، وتعَنَهُمْ مُنَّاتُ فِيهَا مَنْ فَعَلَيْتُ أَلَّ إِسْسَاعِيلَ تَعْسَرُهُ مِنْ الشَّنَاءِ فَيَهُرُ لَيْهُمَا عَلَى صَبِيَّاهُ حَتَّى فَيَعْ مَنْكُمَةً فَوَصَعْتُهَا فَحَتَّى وَعَنْ وَمَنْ مُنْ مَنْ فَيَالِيهِ، أهلوه فَالْمَعْنَهُ أَلَّمُ إِسَمَاعِيلَ مَنْ لَمَا يَلِمُونَ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ا مَنْ تَعْرِكُهُمْ قَالَةً فِي اللّهِ فَقَلْتَ رَضِيتُ اللّهِ مَا يَوْلُهُ مِنْ وَوَلِدِ، نَا إِنْرَاضِهُمْ إِكَى

قَالَ: فَرَحَمْتُ فَخَعَلْتُ تَشْرُبُ مِنَ الشَّهُ وَيَهِدُّ لَيُهَا عَلَى سَيِّهًا، خَى لَسُّا فِي السَّامُ عَلَيْتَ: لَوْ فَحَيْثُ تَعَلَّرْتُ لَقَلِي إِسِنَّ أَخَلًا، قَلْلَ : فَلَحَيْثُ لَعَيْمِ الْمَعْ الشَّفَّاء تَقَفَرَتُهُ، وَنَقْلَتُ مَا لَكُ مِسُلَّ أَخَلًا هَمْ أَمِينُ أَخَلَه، قَلَّمْ نَصَالُ المَّسِّقِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّمِّةُ، فَلَقَلِتُ فَلِكُ أَلِنَا أَلُوا اللَّهِ عَلَى خَلِقًا، فَلَكَ الْمَوْمِينَ قَلَمْ مَنْ اللَّهِ الشَّمِّةُ فَلَقِلْتُ اللَّهُ وَمَنْ الْفَاقِمُ مَنْ عَلَى خَلِقٍ فَلَهِ وَلَمْ يَشْتُعُ لِلْمُؤْتِهِ، فَلَمْ فَيْرِكُمْ الشَّمِينَ فَلَمْ اللَّهِ فَلَهُ أَمِينًا أَعْلَى اللَّهِ فَلَى اللَّهِ فَلَا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ الْمَوْمِينَ اللَّهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمَوْمِينَ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْكُ الْمَوْمِينَ اللَّهُمَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ عَلَيْكُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْفَلَانُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْ

قَالَ: فَقَالَ أَنُو الْفَاسِمِ ﷺ: لَوْ تَرَكَنْهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا، قَالَ: فَمَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاء، وَيَبِرُ لَتُنْهَا عَلَى صَبِيّهًا.

قَالَ: فَمَرَّ نَصْ مِنْ حُرِهُمْ يَشَقُ الْوَادِي، وَإِذَا هُمْ يِطْنِ، كَأَنْهُمْ أَلْكُرُوا وَالكَ وَقَالُوا: مَا يَكُونُ الطَّيْرُ إِلا عَلَىمِ مَاء، فَيَشُوا رَسُولُهُمْ، فَلَطْنَ، فَإِنْ لَمَمْ بِالْمَاء، فَأَنَّاهُمْ، فَأَضَرُهُمْ، فَآتِنَ إِلَيْهَا، فَقَالُوا: يَا أَمْ إِسْسَاعِيل، أَتَأْفَيْنَ لَنَا الْأَ نَكُونَ مَصْكِ، أَوْ تَسْكُنَ مَعْكِ ؟ فَلَغَ إِلَيْهَا، فَنَكُمْ فِيهُمْ الرَّأَةُ، قَال: ثُمَّ إِنَّهُ بَنَا لِإِرَّامِيمِ، فَقَالَ لأَهْلِه: إِنِّى مُطْلِعَ تَرَكَى. قَال: فَحَـاةَ مَسْلَمَهُ فَقَال: أَنِّنَ إِسْتَامِيل؟ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: ذَهَبَ يَعِيدُ. قَال: قُولِي لَهُ إِذَا جَاءَ: غَيْرُ عَيَة يَعِينُ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْرِرُتُهُ، فَال. أَنْسِرُ ذَاكِ، فَاذْخَى إِلَى أَهْلِكِ.

قان: ثُمَّ إِنَّهُ بِمَا لِإِمَامِيهِ فَقَالَ الْحَقْيَةِ إِنِّي مُطْلِعَ تَرَجِي. قَال: فَحَمَّان فَقَسَان: إِنَّ يَسْمُنِهَا \* فَقَلْمُ الرَّائِّةِ فَصَّلَ يَسِيدُ، فَقَلْتُنَا الْمُثَلِّقُ تَقُلُلُ مَا وَتَشَلَّمُهُ عَنَّانَ وَمَا عَلَيْهُمْ فِي الْمَرِيِّةِ فَالْمَانِ فَقَالَ اللَّهُمْ وَمَثَرَاتِهَا السَّلَمُ قَال: اللَّهُمْ يَا لِكُوْ لَهُمْ فِي طَمَّامِهِمْ وَمُرْبِهِمْ قَال: فَقَالَ أَلَمْ الْقَاسِمِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْن يَرْمِيمُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهَا وَسَلَمْ

فَانَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَنَكَ لِإِرْمِيهِ، فَقَالَ لأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَلِّعٌ ثَرِكِي، فَحَدَة فَوَاهَقَ إِسْمَعِيلَ مِنْ وَرَاهُ وَمُوْمَ يُصِيِّعُ فَلَا لَهُ، فَقَسَال: بَا إِسْمَاعِيلَ، إِنَّ رَبَّكَ أَمْرَىي أَن أَيِّي لَهُ يَئِنًا، قَال: أَطِعْ رَبِّك، فَال: إِنَّهُ قَدْ أَمْرَىي أَنْ تَعِيشَى عَلِيْهِ، فَسَال: إِذِنْ أَفْصُل، أَوْ كَمَا قَال:

قَالَ: فَقَامَا، فَحَعَلَ إِيْرَاهِيمُ يَنِي وَإِسْمَاعِيلُ يَنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَيَقُولان: ﴿ وَإِنَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [ البقرة: ١٧٧] .

### تخريج الحديث

هذا الحديث رواه البحاري في صحيحه في كتساب الأنبيباء، بناب هو وَآتَحَدُّا اللَّهُ إِنْرَاهِيمُ ﴾ [النساء: ١٦٥]. ( ٢٩٦٦/ . ورقمه: ٣٣٦٤ وقد بين الحمافظ ابن حجر طرقه وعرجيه في الفتح: ٣٩٩/ .

وفي كلام ابن عباس في الحديث ما يدل على رفعه للرسول 義، فإن لم يكن ابن عباس سمعه من الرسول 義 فيكون مرسل صحابي، ومراسيلهم حجة يلا علاف .

#### غريب الحديث (١)

المُنطق: هو ما تشد به المرأة وسطها عند عمل الأشغال لتوقع أتوبهـا، وهــو أيضــا النطاق .

شُنَّة: الشنة: القربة البالية يكون فيها الماء .

دوحة: الدوحة: الشجرة العظيمة، وجمعها الدوح .

في أعلى المسجد: أي مكان المسجد، لأنه لم يكن قد بني في ذلك الوقت . ...

قضّى الرجل: إذا ولاك قفاه راجعا عنك . الدين ال

الثنية: الطريق في العقبة، وقبل: هو المرتفع من الأرض فيها . التلبط: الاضطراب والتقلب ظهرا ليطن .

صَهُ : اسكت، وقوله: تريد (تعني نفسسها) معناه: لما سمعت الصوت سكتت نفسها لتتحققه .

غواث: الغواث والغياث والغوث: المعونة، وإجابة المستغيث .

**تحوُّضه:** أي: تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء .

معينا: المعين: الهاء الظاهر الجاري الذي لا يتعذّر أخذه المضيعة: الضياع والحاجة .

كداء: بالفتح والمد: الثنية من أعلى مكة مما يلسي المقابر، وبالضم والقصر: من

أسفلها مما يلي باب العمرة .

عالفا : العاتف: المتردد حول الماء، الذي يحوم حوله . الججري: الرسول والوكيل .

وَأَنْفُسَهُم: أي صار عندهم نفيسا مرغوبا فيه .

<sup>(</sup>١) انظر جامع الأصول: ٣٠٢/١٠.

توکمه: الرّکه: بسکون الراء ولد الإنسان، وهو اپی الأصل بیضه النمام، هکما قاله الزغشري اپی و الفائق ،، ولـو روي بکــــر الـراء، لکـــان وجهــــــا والترکه: اسم للشيء المروك .

يبتغي لتا: يطلب لنا الرزق ويسعى فيه .

آنس: شینا: أي أبصر شینا ، أراد: كأنه رأى أثر أبیه ویركة قدومه . احمد برایم

أكمة: الأكمة ما ارتفع من الأرض كالرابية .

النشخ: الشهيق، حتى يكاد يبلغ له الغشيّ، يقال: نشغ ينشغ نشغا ، وإنما يفعل الإنسان ذلك أسفا على صاحبه وشموقا إليه، وقيل: نشمغ الصعي: إذا اعتصر بفه.

> ا افیثاق الماء: انفتاحه و جریه .

### شرح الحديث

عدثنا رسول على في هذا الحديث عن قصة أبينا إسماعيل فللكل وأمه هماجر، اللغن سكنا الأرض القدمة مكة، فهما أول من سكنها، وقد كان المكنان المذي حلا فيه أقدس بقعة في الأرض كلها، فنيه البيت الحرام الذي يحج إليه المسلمون، وأليه بتحدود في صلاحهم، وفيه تنزل الوحمي علمي إسماعيل، ومن بعده على أخرف الرسل عمد تلكل.

وكان السبب في إخراج هاجر من أرض فلسطين إلى المكان الذي حلت فيــه ما جرى بين هاجر وصارة بعد أن رزقت هاجر بإسماعيل، وقد اضطرت هاجر إلى الهروب من وحه سارة، عندما خشيت علمى نفسيها منها، كمما أشمار إلى ذلك الحديث، وقد أخيرنا رسولنا ﷺ أن هاجر في هروبها جرت أيابها من ورائها كي تمسح نبابها أثار أقدامها، فلا تدري سارة للوضع الذي توجهت إلي. وأمر اللَّهُ إبراهيم بتوحيل هاحر وانتها إلى موضع الببت العتبـق، وهــو مكــان ناه بعيد، لا تبلغه الركاب إلا بشق الأنفس .

قد بيدو الأمر صعبا وقاسيا على نفس انشيخ الكبير البذي رزق بإسماعيل على كو، وبزداد الأمر صعوبة عندما بيضع إبراهيم قلمة كبده وأمه في مكان موحش لا ماه فيه، ولا طعام، ولا سكان

ولكن لمللة له حكمة بالغة، والأمر وإن كان في ظاهره المشقة والعدن. إلا أن في باطنة كتيراً من الرحمات والحيوات، وتحن ندرك هذه الرحمات والحيوات اليوم إدراكا حلياً واضحا، فقد نشأت بسكني إحماعيل في نلك الداير المثلك للدينة الحيق بني فيها بعد الملكة وتحقق فيها من العيدات والشعار والخيوات الشميء الكنير، ونال من ذلك إراجهم المحلاق وابنه إصماعيل وذريته من الأحر والمثلوبة الابعلمه إلا للله، ورحم للله بملك ذكرهما، وحلد اسمهما، وذلك فضل الملك يؤيه من يشاء،

نقل إبراهيم الطفل الصغير وأمه من الأرض الباركة ذات الهواء الدليل؛ والرياض الخضرة، والمياه الجارية، إلى ذلك الوادي، ووضعهما تحت تلك المسعرة، وقفا راجعا، من غير أن يشغل نفسه بيناء بيت ياويان إليه، ومن غير أن يبحث لهما عمن يسكن بجوارهما ليحميهما من غارات قطاع الطريق، ومن هجمات الموحوش الضارية.

لقد أمر اللذ إبراهيم بإسكانهما في ذلك الوادي، فأسكنهما في كما أمر اللذة وتوك أمرهمما في تعالى فالذي أمره بهنا قادر على حمايتهما وإطعامهما وإسقائهما، وإنياس وحشتهما، ولم يقبل إبراهيم مناشدة هما جر لم، وهي تحري و وراءه، وتقول له: أين تفحي و تركا؟ ورّدد ذلك عليه مرادا، وهو لا يجيب، إنه أمر اللها وأمر يا يتعلق من الله والمنافقة والمناف

فلما أعيا هاجر الجواب، قالت له: آ لله أمرك بهذا ؟ قال: نعـم، فعنـد ذلـك

هذا بافنا ، وقرت نفسمها، فالمؤمن يعلم أن الله لا يضيع من استجاب لأمره، وحقق مراده .

وعضى إبراهيم عائدا، حتى إذا بانع الشيدة، وغاب عن أنظار هاجر، توحد إلى مكان البيت المتبنى، ورفع بايمه إلى السساء، وهف بربه في ركاً إلى أستُكانَّ بين دُرِيِّتِي بِهِوادِ غَيْرُ وَيَوْ رَاحْ عِبْدَ نَتِيْكَ الْمُسَرَّمُّ رَبَّنَا لِيَقِيدُوا السَّلَاةُ فَاخْمَلُ أَقُونَةً مِّنَ النَّمِي يُعْدِي إلَيْهِمُ وَرَرُقُهُم مِنَّ الْمُتَابِ لَمَلْهُمْ يَشْكُرُونَكُهِ [ابراهيم:٣٧]، وقد الشمر يُعْدِي إلَيْهِمُ واعدود عقل رحاه.

ومكنت أم إسماعيل أياما تشرب من تلك القربة الذي تركها لها إبراهيم، وناكل من ذلك النحر، وتسقى وليدها من لنهيا، ولكن صرعان ما فقد النصر والماء، فعطنت وحاعت، وعطش صغيرها بعطشها، وجاع بجوعها، وأخذ يتلوى من العطش، فلم تطق النظر إليه، ودفعها ما رأت من أمره إلى أن تبحث له عما يروي ظمأه، ويجمى نفسه.

وجدت الصف أقرب مرتفع من الأرض إليها، والمرء عندما يريد أن يستكشف ما حوله، يرقى على مرتفع عال، ليرى أكبر مساحة يمكنه البحث فيها والنظر إليها.

وقت الصفا ونظرت بإمعان، فلم تجد أحدا، فانحدرت إلى الدوادي مهممة وجمها نحو الحبل الآخر القريب، وهمو المروة فعلته، ونظرت كما نظرت من السفا فلم تجد من يتحدها، ولا من يغيثها، ومكلاً، بقيت تؤدد بين الصفا والممروة حتى اتحت سبعا ، وكانت إلى أشاء تردادها بينهما تحر يظفلها نظمت عليه، وتستطلح أحواله، ثم تعود لتناج الزدد والنظر، وكان هذا السعى أول سعى بين الصفا والمروة، وقد أصبح هذا السعى الذي إنشائة مناجر معلما عن معالم الحيد والمعمرة: ﴿ إِذَّ السَفّا والمُمرّوةَ عَن تَقارِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ البَّيْتَ أَو اعتَمْرَ فَلاَ حَمَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْرُونَ بِهِما ﴾ والمترقة عن الله على المتارة فالمناح أن يطورها من الله في المتروة عن تقارل الله فَمَنْ حَجَّ البَّيْتَ أَوْ اعتَمْرَ فَلاَ حَمَاحَ الله الله المتحددة في المتحددة الله المتحددة المتحددة الله المتحددة الم

وبعد إتمامها الشوط السابع سمعت صوتنا فأصغت إليه، وخناطبت نفسها

قاللة: صه: 'كأمّا تريد أن تبلع أقسى ما يُكتب من الاستماع، فيزنا بالصوت يطرق صعها نائية تقول عاطية من حمت صوته: قد أحمت إن كنان عدك عقولاً، ووقفت في مصدر الصوت، ونظرت، فإذا به يناتي من عند الوليد، وإذا ملاكة الرب حريل يعت بعقيه الأرض أو تتناجه عند موضع زمزم، فإذا بالماء يقور .

يحنت عن الماء من فوق الربوات المشوفة، فأخرج أثاثه لها الماء من تحت أقمام الوليد الصغور، ولا شك أن فرحة أم إسحاصل كانت عظيمة غامرة، فالحرسان من الماء يعني موتها وموت صغيرها، وانبثاق لله فيه حياتهما وحياة صغيرهما، وحياة الوادي الذي حلت فيه .

ويترجع لدى أن حريل كليلة ثنل في صورة رحل حتى رأته هاجر وكالمها وكلمته، كما كان يتمثل في عهد الرسول كل فواه الصحابة، ويسمعونه، يشلك على هذا أن الرسول كل لم أم إلا مرتين عسى صورته التي حلقه للله عليها، وعندا وأه أول مرة خاف حوفا شديدا .

وقد ساوعت أم إسماعيل بدافع الفريرة الحريصة على جمع الماء وإحسرار أكبر قدر منه لمل صنع حوض يجمع الماء ويرفعه، وأخذت قلامته فريتها، ولو قدل لها أن تؤكمه يجري ويسيل، الأصبح عينا حاربة، وفي لذلك يقول الرسول ﷺ، ديرحم لله أم إسماعيل، لو تركت زمزم - أو قال لم تفرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا ع.

حاه الله أم إحساعيل بالماء الذي روى عطشها، وحرك الحلب في لديها، فسقت طفلها، وطمانها الملك قائلا: (لا تخافوا الضيعة) وبشرها بمأن هذا الغلام سيبني مع والده بيت الله، وأن الله لا يضيع أهله .

وأتم الله على إسماعيل وأمه النعمة، فصالى إليهم من يساكتهم في ديمارهم: فيأنسون به، وتزول بذلك عنهم الوحشة، فقد مر قريما منهم ورققة من قيلة حرهم، فنزلوا أسفل مكنه فرأوا طهوراً تحوم في الفضاء، وكمانوا يعلمون أن مثل هذا الحومان لا يكون من الطور إلا حيث يوحد ماء، فإن الطبائر الصار يحضي في طريقة لا يوقف، أما الطبور التي تحوي إلى القضاء على النحو الذي شاهدور، فهي الطبور التي ترد الماء وتدور حوله إلا أنهم تشككوا في صدق حدسهم، لا يقد عبراء بهذه الدوسمي، وهم يعلمون أن هذا الوادي لا صاء في ولا سكان، ولقد قطور الشك بالبقين فأرسلوا من يأتهم بالخسر، فعاد إليهم الرسول يخبرهم بما رأي، فانطلقوا إلى حيث أم إنساعيل، ورأوا باعبهم الحير المتندق من الصحر، فأصدور بعد الماء أي يشربوا منه ولكن أصل الدين لها ولإنبها، عليهم أن لا حق هم في المناء أي يشربوا منه ولكن أصل الدين لها ولابنها، فأرسلوا إلى ألهيهم، وسكوا بخوارها.

شب إسماعيل في هذا البيئة كأحسن ما يشب الفتيان، وكان يتدفق حيوية ونشاطا، وزانه خلق كريم، وسحايا عظيمة، فأحب بحاوروه، وقـدروه وزوجـوه امرأة منهم .

ومات أم إسماعيل بعد أن شب وليدها، واطمأنت عليه، والمموت غاية كل حي، وحاء إبراهيم يستطلع تركت، فلم يجد إسماعيل في منزله، فقد حرج يطلب القوت الأهله، وشكت زوجة إسماعيل معيشتها، لما سألها عنهها، وأخبرته أنهيم في شدة وضيق، فطلب منها أن تقرئ زوجها السلام، وأمره بتغيير عنية داره.

لم تكن تعلم الزوحة أن الشيخ الذي مر بها هو والد إسماعيل، كما أنها لم تكن تعلم أن الرسالة التي نقلتها إلى زوجها كانت تطلب طلاقها، وقد فعل الابهن ما أمره به والده، وطلق زوجته .

لقد رأى ايراهيم اللججة أن هذه المرأة لا تصلح أن تكون زوحة لنبي رسول، يُمدُّ لأن يسود ويقود، ويربي أهله وأولاده والناس من حوله، فالزوجة السيّ تطيل الشكوى، وتكثر التيرم لا يمكنها أن تكون عونا لزوجها على المهمات الكيار السيّ يُهدُهُ لما .

وعندها عاد إبراهيم في المرة الثانية وجد امرأة أخرى يخالف حالها حال مـن

كالت قبلها، فرضى نزواج أبته منها، وأمره بإمساكها، وقد سألها عن معيشتهم، فقالت: نحن بخير وصعة، وأثنت على الله وحملت، وسألها عن طعامهم وشرابهم، فقالت: الماحم والماء، فذعا لهم إيراهم بالتركة في اللحم والماء، ولو كان لهم حَبَّ يأكلون منه لذعا لهم فيه كما أعتو الرسول ﷺ

وكان من بركة دعاء إبراهيم ـ كما أخير الرسول ﷺ ـ أن اقتصار أهل مكة على اللحم والماء لا يضرهم، بينما يشر من اقتصر عليهما من غيرهم .

وحاء إبراهيم في المرة الثانة بزور ابنه، ويستطلع أحوالد، فوحده هذه المرة في الديار، حماسا بدي قبل غضوا عندما حماء به الديار، حماسا الديار، عالما الديار، عالم الله له بناء المست المواحد والمراة الله الميناء المست الحمام، وأن أمر إسماعيل بإعامل بإعادت على بناء البست فينى الراهيم المين، وساعد، في ذلك إسماعيل إلى طاعة أمر المائلة، فينى الراهيم المين، وساعد، في ذلك إسماعيل، وكانا وهما بيناد يدعوال قالمان: فينى الراهيم المين، وساعد، في ذلك إسماعيل، وكانا وهما بيناد يدعوال قالمان:

## هذه القصة في التوراة<sup>(١)</sup>

هذه القصة مذكورة في الوراة، ولكنك لا يُحد فيها هذا الوضوح والتفصيل الذي تجده في الحديث، وعندما تقرأ قصة الوراة في ضوء الحديث، مستوى كيف يصوب الحديث رواية التوراة، ويكشف عنهما التحريف والتبديل اللذي أصاب هذه القصة عبر القرون .

وردت هذه القصة في الإصحاح السادس عشسر، والإصحاح الحادي

<sup>(</sup>۱) التورة هي الكتاب الذي أنزل على موسى، وقد أصابها تحريف عظم، وظاها في الكتاب الذي يسمى بالتورة في الأسقار الخيسة الأولى لمني تسمى باسم الشريعة وقد ضم إليها الكتاب الهيدو الذين مونوا الشروة شيئا كبرأ أطالقوا عليه كله اسم فشوراة على حلاف يتهم في المقول معها يرغو الشيارة

والعشرين من سقر التكوين، وتصها: و ساراي اسرأة أبرام<sup>(۱)</sup> فقيم تملد له، وكسانت الحادثة مصرية اسمها هاخر، فقالت ساراي بالرام: هوذا الرب قد أمسكي عن الحدة ادخل على حاريتي لعلى أرزق منها بنين، فقسمه أبهام لقول لساراي فأخذت ساراي امرأة أمرام هاحر المصرية حاريتها من بعد عشر سنين لإثمامة أبرام في أرض كمان، وأعطتها الأمرام رحلها زوجة له، فدخل على هاجر فحيلت .

ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، فقالت ساراي الإمرام: ظلمي عليك، أنا دفعت حاربتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صُغُرتُ في عينها يقضى الرب بين وينك .

فقال أبرام لساراي: هوذا جاريتك في يدك . افعلي بها ما يحسن في عينيــك، فأذلتها ساراي ، فهربت من وجهها .

فوحدها ملاك الرب على عين الماه في البرية، على العين الميّ في طريق شـــور، وقال: با هاجر جارية ساراي من أين أتيت ، وإلى أين تذهيبين ؟ فقالت أنا هاريــة من وجه مولاتي ساراي، فقال لها ملاك المربخ: ارجمعي إلى مولاندك، واحتشمي تحت بديها .

وقال لها ملاك الرب: تكتوا أكثر نسلك، فلا يعد من الكترة، وقال لها ملاك الرب: ها أنت جيل تللدين البناء وتدعين اسمه إصاعبل، إن الرب قد سمع لمذاتيك، وإنه يكرن إنسانا وحشيا، يده على كل واحد، ويد كل واحد عليه، وأمام جميح أضونه يسكر.

فدعت اسم الرب الذي تكلم معها و أنت إيل رئي، الأنها قالت: أههنا أيضاً رأيت بعد رؤية، لذلك دعيت اليتر بتر لحي رئي، ها هي بين قسادش وبساره، فولدت هاجر الأمرام ابنا، ودعا أبرام اسم ابنه السذي ولدته هاجر إسميسل، كمان أبرام ابن ست وثمانين سنة، لما ولدت هاجر إسمييل لأبرام ،.

الماراي: اسم سارة قبل أن يصبح اسمها سارة، وأبرام اسم لإبراهيم قبل أن يحول اسمه لإبراهيم،
 وتذكر الثوراة أن تحويل الاسمين كان بأمر من الله .

# وجاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين:

؛ ورأت مسارة ابن هاجر الصرية المندي ولذنه لإراهيم بمسرّج، فقسات لإبراهيم: اطرد هذه الجارية وانتها، لأن ابن هند الجارية لا يرت مع ابني إسحاق، فقيح الكلام حدا في صين إدراهيم السبب ابنه، فقال ألى الإراهيم: لا يقيح في عينيك من أمل الفلام ومن أجل حاريك في كل ما تقول لك سارة اسم لقوضا، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وامن الجارية أيضا سأحمه أمة لأنه نسلك.

فيكر أراهبم صباحا، وأحد عيزا وقرية مان، وأعظاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها، فحضت وتاهت في برية بتر سبح، ولا فرغ المناء من القرية طرحت الولد تحت إخراء الأضجار، ومضت وحاسست مقابله بهيمنا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولدل خطست مقابله ووفعت صوتها مائية والماحر من السماء، وقال لهنا: مائك با ماضر ؟ لا تخاب لأن الله قد سمع الصوت الغلام حيث هو، قوسي الحملي الغلام وشدى يعرف قوسي الحملي الغلام وشدى يكون الأن عنها ما فابعرت بدر وسي الحملي ماء، فذهب ومائك بها الغلام وضع الغلام عنه الغلام الغلام عنها الغلام تغلبه الغلام مناء، فذهب ومائك اللهرية، وكان الله مع قوس، وسكن في برية فاوان، واحداث له تعرب، وسكن في برية فاوان، واحداث له أمه

# تعليقنا على ما جاء في التوراة:

هناك مقاطع من هذه القصة صحيحة لموافقتها لما أصبر به الرسول كلل في الحديث الذي سقناه، وفي غيره من الأحاديث، فمن ذلك إهماء سارة جاريتها المصرية هاجر لإبراهيم، لعله يرزق منها الأولاد الذين حرصت منهم، وأن هاجر للمحرية علم حالت بعد دحول إبراهيم بها، وأن هاجر عظم شانها في نفسها لما هملت، فقد حبلت بعد دحول إبراهيم بها، وأن هاجر عظم شانها في نفسها لما هملت، وهانت عليها ميذتها سارة، وأن هاجر غضيت على هاجر، فقرت من بين بديها، وأن سارة طلبت من إبراهيم طرد هاجر وانهها، فأخرجها إلى الربة، وجماء هما بقربة ماء، وقليلا من الزاد، وأن هاجر تألمت عندما نقد الماء، وأن سالاك الله نمول

وثبتها وبصرها بالماء .

وليس صواها ما ذكرته القصة منها أن إيراهيم أعطى هاجر قربة الماه والطعام، وحملها شاء وأنها الطاقت على وصلها إلى الربية والصواب ــ كما ورد في الحليت ــ أن إيراهيم حمل قربة الماه وزوادة قيها بأد، ووضع هاجر والهما في الم غير فتي زرع عديد يد الخربة ، وما ذكره الحديث في شأن هاجر وتفاد المساء منها، وصحها بين الصفا والمروقة وجيء حريل وتصحيم الماه وغير ذلك من التفصيلات لا وصود هما في التوراق، وما ذكر منها قيها ليس بدقة ووضوح ما ورد في الحديث .

وليس صواباً أنّ سارة طلبت من إيراهيسم طرد إسماعيل عندما رأته يمزع، وأنها وفضت أنّ يرث مع اينها إسساق، لأنّ إسماعيل عندما رحل بــه إيراهيسم لمل مكة كانّ رضيعاً، و لم يسلغ العمر الذي يكون فيه المُزاح أما أسحاق فلم يكن ولــد بعد .

أما ما ذكر في التوراة من أن إبراهيــم دخـل بهـاحر بعــد عشــر سنوات من إقامته في أرض كتعان، وأن هرب هاحر من سارة كان الي العين التي عــلـى طريــق شــور، وأن ملاك الرب أمرها بالعودة إلى سارة والمخضوع لها ، وأن إبراهيــم كـان في السنة السادسة والثمانين من عمره عندما ولد إسماعيل، قائلة أعلم عمدى صحـة ذلك .

### عبر الحديث وفوائده

- إلى القصة كثير من المعلومات والحقائق التي ما كان الله أن تعلمها لولا ما أحدونا إلى وما الحيونا إلى وما الحيونا إلى وما الحيونا إلى ومان الآباء الكوام، وعن نشأة المدينة المقدمة، وبناء الميت الخديق، وغير ذلك.
- استجابة إبراهيم لأمر ألمان في إسكان ابنه وزوجته في ذلك المكان على الرغسم
   من صعوبة الأمر عليه، وقد يكره العبد أمرا والحبر فيه، وقد يمب أمرا وهو
   شر له .
- حفظ الله الأوليانه، ورعايته لهم، كما حفظ هاجر وإسماعيل، عندها تركهم إبراهيم في ذلك المنزل .
- إلاستسلام لأمر الله لا يناني سعى العبد فيما فيه صلاحه، فقمد بخشت هاجر
   عما يحفظ عليها وعلى ولنها حياتهما، على الرغم من استسلامها لأمر الله.
  - قدرة الله على إخراج الماء من الصخر الأصم، كما أخرج ماء زمزم.
- ت رعاية الأب لولده، ونصحه بما يراه خيرا له، فقد كان إبراهيم يرحل لابنــه
   مرة وراء مرة، ويطلع على أحواله وأخباره، ويوجهه لما فيه صلاحه.
- ٧ الترم بقلة الرزق وضيق العيش ليس من أحدى الصالحين، فقد كره إبراهيسم تعرم زوحة إسماعيل بعيشها، وشكواها من شظف العيش، أما الصبر على قلة الراد وشكر الله على ما أنهم به، فهو من أحمدى الصالحين، ولذلك همد إبراهيم زوجة إسماعيل الراضية الشاكرة .
- ٨ استحباب دعاء الصالحين بالبركة في الطعام والشراب كما دعا إبراهيم
   بالبركة في اللحم والماء لسكان ذلك المكان .
- ٩ ـ إبداء مشاعر الفرح والسرور عند لقاء الأحبـة، والتعبير عن ذلـك بالمظـاهر

- المناسبة، كما فعل إبراهيم وإسماعيل عند لقائهما .
- ١٠ كان إسماعيل راميا ماهرا، وصهادا حاذقا، وقد قال الرسول 機 لأصحابه يوما: ( ارموا بيني إسماعيل فإن أباكم كان راميا )<sup>(١)</sup>.
- ١١ ـ التعاون بين الأقارب في فعل الخيرات، كما أعان إسماعيل أبناه في بناء البيت.
- ١ جر إسماعيل بأييء فقد استحاب الأصره في تطليق زوجته الأولى، وإمساك زوجته النانية، وإذا كان الأب الآسر بتطليق الزوجمة ذا مقابيس إسمالامية كإبراهيم فلا بجوز للابن عالفته .
- ١٦ ـ إسماعيل ﷺ ولد العرب المستعربة، وهم عرب الحداز، أما قيسائل حمير، وهم أهل إليهن، قبل إسماعيل وهم أهل إليهن، فيعودون إلى قحطان، وتسمى العرب الذين قبل إسماعيل بالعرب العاربة، وهم قيمائل كثيرة، منهم عاد ولهرد وحرهم وطُسسم وَحَدَيْنِ مَن وقحطان، وأكثرهم بادوا وهلكوا . وقد صحح في الحديث أن إسماعيل هو أول من فتق نساته بالعربية المينة، وهو ابن أربع عشرة سنة.
  - ١٤ تصحيح القرآن وصحيح الحديث ما أصاب التوراة من خلل واضطراب.

 <sup>(</sup>١) رواه المبخاري في مواضع من صحيحه، انظر الأرقام: ٩٧، ٣٣٧١.
 (٢) البداية والنهاية لاين كتير: ١٦٠/٢، ١٦٥/٢.

 <sup>(</sup>٣) هواه أبن حجر في الفتح إلى الطواني والديلمي وحسنه ابن حجر، وصححه الألباني في صحيح الحاهم برقم: ٢٥٨١.

# القصة اكنامسة أصفة إبراهيم وسارة مع الجبار

#### الكينان

هذه القصة تبن كيف حفظ الله الإمراهيم زوحته سارة، عندما أراد أحد الطفةة أن باندس عرضها، وبعندي عليها، وقد التحا إبراهيم إلى الله يدعــوه ويصلى لمه واشهلت سارة إلى ربها، فأحد الله الفاحر، ورد كيده في تحره، وهمى الله المراهيم الفلالة وزوحه، والله قادر على حفظ أوليات، وكيت أعدال في كمل عصر وحيل.

### نص الحديث

روى البحاري في صحيحه: عن أبي هُرَيَّزةً فِقِهُ قال: قال النَّبِيُّ قَلَلْتَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ الللللِي اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُولِمُ

قان الأغزج: قان أبو ستنة بن عليالرخضي: إن أنه طريرة قان: ( قالت: اللّهُمُ إِن يُشَنُّ يُمَانَ: هي تخلّق، فأرسِل ثُمَّ فَعَ إِلَيْهَا، فَلَمَاتَ تَوَصَّلُ صُلّى، وتقول: اللّهُمُ إِن تُحَنَّ آمَنْتُ بِلِنَ وَرَسُولِكَ وَأَحْمَلُتُ فَرْجِي إِلا عَلَى وَرَحْجِي، فَوْ تَسَلَطْ عَلَمْ مَنْهُ الْكَانِ فَلْطُ خَيْ رَحْمَرْ بِرَجِي.

فَانَ عَلْمَالرَّحْمَنَ; فَانَ أَلَو سَلَمَة: فَانَ أَنِّو هُرْتِرَةَ: فَفَالَتِهِ؛ واللَّهُمُّ إِنْ بَشْتُ كِنْدَانَ: هِيَ قَلْتُهُ، فَأَرْسِلْ فِي الثَّائِيّةِ أَوْ فِي الثَّالِيّةِ، فَقَالَ: واللهُ مَا أَرْسَلُهُمْ إِلَى إِلا عَبْمُعْلَنَا، ارْجَعُوهَا فِلْ إِلْرَاهِيمَ، وأَعْشُوهَا آخَرَ، فَرَحَمَتْ فِلْ إِلَرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام، فَقَافَت: أَشَمْرَتُ أَنْ اللهِ كُنِتَ الْكَافِرَ، وأَسْدَمَ وَلِينَةً مِ

وق رواية أخرى في صحيح البحاري، عَنْ أَي مُرْتَرَةً عَلَى اَلَى: ( لَمْ يَكُلْبُ لِلَهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ال

قَالَ أَبُو هُرَقَرَةً: يَلْكُ أَمُّكُمْ يَا يَنِي مَاء السَّمَاء .

#### تخريج الحديث

الرواية الأولى رواهما البخباري في صحيح في كتناب لمبيوع. باب شراء المعلوك من الحربي وهبت وعقمه ٤/ ١٥. ورقم الحديث: ٢٢١٧ . والروايمة الثانية أوردها في كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿ وَاتَّحَدُ اللَّهُ لِيَرْاعِهُمْ عَلَيْمِهُمْ والنساء: ٢٥٠]. (7٨٨/٦) روقمه: ٣٣٥٨

ورواه أيضا في مواضع من كتابه، منها: كتاب الإكراء، باب إذا استكر هت المرأة على الرئاب ٢/ ٢/ ٢/ ٣٠ . ورقعه: ١٩٥٠ . وفي كتاب الشكاح . باب اتخاذ السراري، ومن اعتق جارية ثم تزوجها: ١٣٦/ . ورقعه: ٥٠٠٥ ، وفي كتاب الملة . باب إذا قال: المسلمات في ترجمة باب من غو إستاد ، ٢٠٦٩ . وفي كتاب الهنة . باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية . ورقعه: ٢٦٣٥ . ورواه مسلم في صبيحه في كتاب الفضائل . باب فضائل ليراهب: ١٨٤٠ . ورواه مسلم في صبيحه في كتاب بشرح النووي: ٥٠ /٩٠ . ٥ . (١٥ . ورقعه: ٢٢١١ . وهو في مسلم . بشرح النووي: ٥٠ /٩٠ . وهو في مسلم .

#### غريب الحديث

لم يكذب إبراهيم: قال المازري: أما الكذب فيما طريق، البلاغ عن الله تعالى، فالأنبياء معصومون منه . سواء كثيره وقليله . وأما منا لا يتعلق بمالبلاغ ويعد من الصفائر، كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا، ففي إمكان وقوعه منهم وعصمتهم منه القولان للشهوران للسف والخلف .

قال القاضي عياض: الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم . سواء جوزنا وقوع الصفائر منهم أم لا . وسواء قلُّ الكذب أم كثر، لأن منصب النبوة برتفع عنه . وتحويزه برفع الوثـوق يأتوالهم .

التبين في ذات اللله: معناه أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم المحاطب

والسامع ، وأما في نفسى الأمر فليست كذيا مذموما، لوحهين: أحدهـــا: أنه ورى بهما . فقال في سارة: أخيق في الإسلام، وهـــو صحيح في بماطن الأمر . والوجه التاني: أنه لو كان كذباء لا تورية فيه، لكنا محائزا في دفع الطالبن . فيه التي تلخ على أن هذه الكذبات غــر داخذة في مطلق الكذب المذم .

غط حتى ركض برجله: أي حنق حنقا، نشدته كان يضرب برحله الأرض. كبت الفاجو: أخزاه وقهره، ورده خاسًا .

آجو: الاسم السرياني لهاجر .

يني ماء السماء: قال النووي: و قال كثيرون: المراد كلهم، خانوص نسهم، وصفاته . وقيل: لأن أكثرهم أصحاب مواش، وعيشهم من المرعى والخصب، وما يتبت بماء السماء .

وقال القاضي: الأطهر عندي أن المراد بذلك الأنصبار خاصة، ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأدد، وكان يعمر ف بماء السعاء، وهو المشهور بذلك، والأنصار كلهم من ولند حارثية بن ثعلبة بن عمرو بن عامر المذكور . وإللاً أعلم ء.

#### شرح الحديث

خرج إبراهيم ﷺ من دياره هو وزوجت، بعد أن ألقاء قومه في النار فأنحاه ألله منها، وحل ديارا بعيدة، ليس له فيها من أهمها أنصار، وفي مثل هذه الأحوال يطمع أهل الظلم والطفيان في أمثال، وقد واحه إيراهيم هذا عندما خل ديار ملك حيار فاشم، ذُكِرَ له حلول إيراهيم في أرضه صحية امرأة من أجمل نساء الدنيا.

وكمان من طريقة هؤلاء إن أرادوا امرأة أن يطشوا بزوجها إن كمانت متزوجة، ولكنهم لا يتعرضون لأقاربها بسوء إن كانت عزباء، ولذا فبإن إبراهيم قال أرسول ذلك اللك إنها أحد عندا ماله عنها، ينحو من بطنه، وقد أرسل إبراهيم بزوجته إلى ذلك الطائحة كما طلب منه الله منه برعاية الذو وحقطه، يعمد أن أوصاها أن لا تخير الملك بمسلتها الحقيقية به، وقد بين لها ابراهيم وحجهة نظر، إن ذلك، فهي أحد في الإسلام إذ لم يكن على وحمه الأرض وتم نوعوها.

رمع أن ايراهيم اللخظائة أول قوله إن سارة أحد، أي إن الإنمان والإسلام، فإنسه يعتفر في يوم القبامة عن الشفاعة عندما يطب الناس منه أن يششع شم إلى رمهم يتحقض بين الناساء لأنه كذاب في حياته ثلاث كذبات، وهمي قوله تقومه : هم إني م ستيميكم الصافات: ٨٩ ]، عندما دعروة لمشار كتمهم أعيادهم الشركة الباطلة، والثانية قوله: ﴿ فَيْ تَعْمُمُ اللهُ مُنْ هَذَا كُمْ الزائيساءَ ١٣ ] عندما حظم الأصنام، وترك كبوهم بعد أن علق الفاس في عنف، وزعم أنه الذي حظم الأصنام، الصغوف، والثالثة: قوله في هذه القصة للطائية إن سارة أخت، ليحمي نفسه من

أرسل أبراهيم بزوجته إلى الطاخية، وفرع إلى الصلاة، يدعو ربع، ويتنحى،
إلى ، وقد خفظ أللله خليله في زوجه سارة كما خفظ سارة في تفسيه، فسنا كدا
الطاخية بموم إلى سارة لياحله عندا دخلت عليه، حتى أجوز أخطأ شعبا حتى
فحص الارض برحليه، بعد أن دعت سارة ربها، وتاشامته أن بهر عنها كيده
وشره، ولكنها خشيت على نفسها إن هو مات أن يتهموها بقتله (المهم إن
يمت، بقال هم قتله ، ويُطلِّقُه إلله بعد أن طلب من سارة أن تدعو له، ووعدها

فلما أرسل أحلف وعده، وغليته شهوته: فقام إلى سارة صرة أحرى، فأحذ أحدة أشد من الأولى، وناشدها مرة أحرى أن تدعو الأفرائيفرج عنه واعدا مرة أحرى بعدم التعرض لها، فقالت في دعائها لربها مقالتها السابقة:

(اللهم إن يمت يقال: يقال هي قتلته) .

ويعد اثنانية أو الثالثة دعا أعوانه، وأمرهم بإرجماع سارة إلى إبراهيــم سالمة

غانمة. فقد علم أنها عفوظة. وأنه لا سبيل إليهـا، فرجعت وفي صحبتهـا هـاحر، هـدية من ذلك الجبار الطاغية، وهـاحر هـى أم إسماعيل، أهدتهـا ســارة لإبراهـــم فدمحل بها .

فقد ورد في مستدرك الحاكم ومشكل الآثـار للطحـاري أن رسـول الله ﷺ قال: ( إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما )(١).

وحاء بي صحيح مسلم بلفظ: ( إنكم ستفتحون مصر، وهيي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحموها فأحسنوا إلى أهلها، فبإن لهم ذمة ورهما ) أو قال: (ذمة و صهرا )<sup>(1)</sup> .

ومراد الرسول 囊 بالذمة والرحم أو الصهر التي لأهل مصر كون أم إسماعيل منهم، والرسول 囊 كان من نسلها .

#### هذه القصة في التوراة

وقد وردت هذه القصة في التوراة في الإصحاح التاني عشر من سفر التكرين وتبها: و وحدث حوع في الأرض، فانخد إيرام إلى مصر التحرب معالى الأن الحرج في الأرض كان شديدا، وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرآة: إنسى قد علمت أنك اسرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصروف أنهم يقولون هذه امرآت، فيقتونين ويستقونك، قولي إنك أخدي. ليكون ل خو بسيك، وغيا نفسي من أمطك.

فحدث لما دخل أسرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة حمدا، ورآها رؤساء فرعون، ومدحوها لذى فرعون، فأجلَّت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى أمرام عرما بسبها، وصار له غنم وبقر وحمر وعيد وإماء وأثن وجمال،

فعوب الرب فرعون ويشته ضربات عظيمة بسبب سناري امرأة أيبرام، فقدتما فرعون أبرام وقال: ما هذا الذي صنعت بي ؟ لماذا لم تخوزني أنها امرأتك ؟ لماذا فلت: هي أمني حتى أحفقها لي لتكون زوحتي ؟ والأن هوذا امرأتست، حذها واذهب، فأوصى عليه فرعون رحالا فشيعوه وامرأت، وكل ما كان له بي

رورد في الإصحاح العشرين من سقر التكوين أن جبارا أخر من ملوك فلسطين تعرض لسارة، وأنه أطلقها من غير أن يسبيها بأدى بعد أن تهدده للـلاك في رؤيا رأها، وذكر أن إبراهيم أحبر طلك أن سارة أخته من أيمه جماء في الإصحاح العشرين:

و وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب وسكن بين قائض وضور، وتقرب إلى حرار، وقال الراهيم من هذا المراهيم منالك ملك جرار، وقال الراهيم عن سارة مراة، هي أحسل الملك وقال الما انت ملك جرار، وأخذ اسارة، فعدة المؤلف إلى مالك إلى حلم اللي وقال إلى مالك قد ميت من أحمل المؤلف إلى مالك قد القرب إليها، فقال: يا سيد أنشة بارة تقلق ألم يظل هو في إيانا المعين، وهمي أيضا نفسها قالت: هو أخي ، يسلامة قلي وثقارة يدى فعلت ها.

فقال له الله في الحلم: أنا أيضا علمت أنك بسلامة قلبت فعلت هذا، وأنا إيضا أمسكنك عن أن تحفيل إلي، لذلك لم أدعك تمسها، فالأن رُدّ اسرأة الرجل، فإنه في ، فيصلي لأحلك فحجا، وإن كنت لست تردها فاعلم أنك موتنا تموت أنت وكل من لك .

فيكُرُ أبي مالك في الغذ، ودعا جميع عبيده، وتكلم يكل هذا الكلام في مسامعهم، فحاف الرحال في مناف فعلمت بها، وعداء أبي مالك إبراهيم، وقال أنه مالك المحافق عظيمة ؟ أعمالا لا يتم عملت بها، وقال أبي مالك لايراهيم، ماذا رأيت حتى عملت هذا الشميء؟ فقال إبراهيم، ماذا رأيت حتى عملت هذا الشميء؟ أهمالا إبراهيم، إلى قلت ليس في همذا الموضع حدوف الأفي أليدة، فيتناوتني لأحل أمراتي، وبالحقيقة أيضا هي أخي إنها أبي، غير أنها ليست ابنة أمس، فصارت لي

زوجة، وحدث لما أتاهني للله من بيت أبي أني قلمت لهـا: هـذا معروفـك الـذي تصنعين إلى، في كل مكان ناتي إليه قولي عني هو أخي .

قاحد أبي مالك غدما وبغرا وعبيه وإماء وأعظاها لإبراهيم، ورد إليه مسارة امرأته، وقال أبي مالك: هوذا أرضى قدامك، اسكن في ما حسس في بهيلك، وقال لسارة: إلى قد أعطيت آجناك ألقا من الفشت، ما هو للك عطاء عن من جهة كل ما عدك، وعند كل واحد فاتصف، فصلى إبرافيم إلى اللله فشـ في الله أبي مالك وامر أته وجواريه فولدن، فأن الرب كان قد أغلق كل رحم ليب أبي مالك

#### تعليقنا على ما ورد في التوراة:

وافق ما ورد في التوراة ما أشارت إليه الأحماديث من أن القصمة وقعت في أرض مصر، و لا ندري إن كان الذي ذكرته التوراة أن نـزول إبراهيم مصر هـو وسارة كان بسبب الحوخ في فلسطين أم بسب الدعوة إلى ألله .

وأما قول إبراهيم لسارة: إنك امرأة حسنة المنظر ... الح فقريب مما ذكر في نص الحديث .

ولم يذكر الحديث أن هذه القصة وقعت في عهد الفراعتة فالفراعنة حكسوا مصر في بعض العصوره لا في كل العصوره وصا ذكر في التوراة من أن فرعون أرسل لئي ايراهيم هذه الفروة من الانحتام والايقار والحميد والعيد والإماء والالورد والحمال كله غير صحيح، فإبراهيم بعد طلب الذلك سارة وإرساها إليه قلب يصلي، ولم يصله من الملك إلا هاجر التي أهذاها الملك لسارة، ولو كان الملك المعارة، ولو كان الملك المحدي به لئي وسواتا بملك في هذا الحديث بدي في معاد الحديد، كيف وقد ذكر ما هو أكل منه وهو هدية هاجر لسارة.

وما ذكرته القصة من ضرب الله فرعون ويته ضربات عظيمة بسبب سارة، ودعوته لإبراهيم ومعاتبته له بسبب ادعائه بأن سارة أحته، وأن فرعون كان يرية ها ووحة له: كل ذلك غير صحيح، فالحديث الذي أوحى ألله » لوسول فيمثل أعمونا أن الذي وقع للملك الطنافية هو ذلك المحتق مرة بعد مرة، وأنه لم يُهدُّع إيراهيم بعد ذلك، ولم يعاتبه، بل أمر بإخراحه وزوحه من أوضه، ولم يرسل أحدا لتوديمه وتشبيعه .

والله أعلم بصحة القصة الناتية، وعلى فرض وقوعها، قبان فيها كذبها لا ينفى، وهو من التحريف الواقع في هذا الكتاب، فقد رغم المخرفور فحذا الكتاب على لسان ابراهيم أن زوجته مسارة كمات أهته من أييه، وحاشا إبراهيم أن ينزوج أهته، ويرد على هذه الكذبية ما صرحت به الأصاديث الكترة من أن إيراهيم بخذى يوم الميابات المكانية الدالات، وإصادها أنه أحجر الطاقية أن سارة أحته، وهذا نص صريح في أنها ليست أحته من النسبة، وإنما مراهة أنها أحته في الإسلام، كما ورد ذلك صريحا في أكبر من حديث .

### عبر الحديث وفوائده

- ١- الأنبياء والرسل معصومون في أزواجهم، فلا يستطيع الجبارون والطفناة الولوغ في أعراضهم، كما وقع لهذا الطاغية الذي أراد سوءا بزوحة إبراهيم، فحفظها الله، ونجاها مر. شره.
- على المؤمن أن ينتحن إلى الله تنارك وتعالى وهو يواجه الكروب والبلاء،
   فإبراهيم التحا إلى الصلاة عندما ذهب بسارة إلى الطاغية، وسارة دعت ربها
   وناشائة محفظها ورعاها .
- قدرة العزيز الجبار على حفظ أنبيائه وأوليائه ونصرهم ورد كيـد الكائدين
   عنهم .
- قد تضطر الحاحة أو الضرورة المسلم للانحناء للعاصفة، فإبراهيم اللك يقول
   عن سارة أنها أخته، حتى لا يبطش به الطاغية، ولم يستطع إبراهيم أن يمنح

- إرسال سارة إلى ذلك الطاغية، وسارة فعيت إلى الطاغية، وحلا بها، ولكن لله حفظها، وعصمها منه . والذين يأبون الانحاء للتاصف لا يقفهون دين لله الإلاسان لا يستطيع دائساً أن يقشي في طريقه على الوجه الأكسل، فالرسول فيتلا وأصدي، من يعده، والسائزون على دربهم كانوا بهادنون في الحرب، ويصاغون، ويرضون أحيانا باتفاقات فيها ظلم واضح، وما لا طاقة للعاد به عليهم أن يلحوز أنج إلى الله.
- يجوز قبول هدية الظالم، بل الكافر، فقد قبلت سارة هدية الملك الجبار الظالم
   عندما أخدمها هاجر، وأقر إبراهيم زوجته على قبولها الهدية .
- كان الوضوء مشروعا في الأمم من قبلنا، فسارة عندما قام إليها الجبار قامت تتوضأ وتصلي، ويبلو أن وضوءهم كمان عتلفا عن وضواتما، وإلا فكيف قامت تتوضأ عندما قام إليها الجبار، لعل وضوءها كان مسحا لليد والوجم، أو أنه كان شبها بالتيمم عندنا، أما صلاتها فالمراد به هنا اللحاء.
- كان يجوز في شريعة إيراهيم الاستدلام بالإنسارة، وهو في الصلاة عن أسر
   يويد معرفته، ققد أوما إيراهيم لسارة بعد عودتها وهو يصلي، أي أشار لها
   مده مستعلما عما حرى لها
- ٨ ـ حواز التحدث بنعمة ألل التي أنعم بها على عبده، فقد أخبرت سارة زوجها بإكرام الله ها في رد كيد الكافر، وإخدامها هاجر .
- ٩ ـ إخبار أبي هريرة أن هاجر هي أم الذين كان يخاطبهم، ويروي لهم الحديث .

#### الكند

نه ، الله لوط النه أحد أنبياء الله ورسله الذين واحهوا قوما قساة القلوب، غلاظ الطباع، جمعوا بين انحراف العقيدة وانحراف السلوك، وكان انحرافهم شذوذا في التاريخ الإنساني، فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين، ويأتون في ناديهم المنكر، فحاهدهم لوط حهادا عظيما، حتى أنزل الله بهم العذاب .

وفي هذا الحديث طرف من أعبار لوط، حاء ليفصل بعض ما حاء في القرآن، ويضيف إلى أخبار القرآن أخبارا لم تذكر فيه، ويدفع عن نبي الله لوط مــا افتراه عليه مرضى القلوب الذين نسبوا إليه ما معى طيلة عمره لمحاربته ومقارعته .

#### نص الحدث

روى الحاكم رفي مستدركه عن ابن عباس رضي ألله عنهما، قال:

و لَمَّا حَاءت ۚ رُسُلُ اللَّهٰ لُوطاً ظنَّ أَنْهُمْ ضِيفَانَ لَقُوهَ، فَأَدْنَاهُمْ حَتَّى أَقْعَلَهُمْ قَرِياً، وَخَاءَ بِنَالِهِ وَهُنَّ ثُلاث، فَأَقْعَنَهُنَّ يَشِنَ ضِيفَائِهِ وَيَشِرُ قَوْمِ، فَحَاءَ قَوْمُهُ يَهُرْعُونَ إِلَيهِ، فَلَمَا رَآهُمْ قَـالَ: ﴿ هَـؤُلاَّء بَنَـاتِي هُـنَّ أَطْهَـرُ لَكُمْ فَـانَّقُوا اللَّهَ وَلاَ تَعْرُون فِي ضَيْفِي﴾ [هود: ٧٨]، قالوا: ﴿ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مًا نُريدُ﴾ [هود: ٧٩]، قال: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ فُوَّةً أَوْ عَارِي إِلَى رُكُونَ شَدِيدٍ ﴾ [هود: ۸۰]. فَالْفَتَ إِلَيْهِ جَرِيهَا عِلِيهِ السلامِ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا رَسُلُ رَسُلُ لَن يَمِيلُوا إِلَيْكَ لُهُ إِهْوَدَ ١٨١، قَالَ: فَلَفَسَ أَعْيَنُهُمْ فَرَحُوا وَرَافَعَمْ يَرَكُ بَعْضُهُمْ بِفضاً، حَمَّى حَرَّهُوا إِلَى الْلَهِمِنَ بِالنَّهِمِي فَقَالُوا: حَمَّلَكُمْ مِنْ جَنْدُ أَسْحَرُ السَّانِ قَدْ طَمَّمَ المَسْرَانَ فَالْقَلْقُوا فِرَكُمْ يَعْضُهُمْ بَشَاءً حَمَّى وَخُلُوا القَرْقِيقِ وَقِيمَتُ وَبِيعَا اللهِ حَمَّى كانت مِن السَّمَاء والأوضِ، حَمَّى إنهم لِيسَمْتُونُ السَّواتُ الطَّهْرِ، فِي عَرَّهُ السَّمَاءُ فَمُ فَيَلِّتُ فَمَرَحَى الْكُلُّ عَلَيْهِمْ فَمِنْ أَوْرَحُمْهُ الْفَكُونَ قَلْمُهُمْ وَمُنْ عَرَجُ اللّهِ عَلَيْكُ فَيْكُونُ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَمِنْ أَوْرَحُمْهُ الْفَكُونُ عَلَيْهِمْ وَمِنْ الْورَاحِيْمُ فَيْلُونُهُمْ اللّهِ فَيْكُونُ السَّوْنَ الطَّيْسُ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللّهِمِيْ اللّهِمِيْنِ اللّهِمِيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهِ اللّهِمِيْنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

قَالَ: فَالرَّنَحُلِ بِتَالِهِ وَهُمَّ نُلاك، حَنَّى إِنَّا بَلَغُ مَكَّـالَا كَمَّا وَكَمْلًا مِن الشام فَعَانَتُ النَّمُّ الكُرْكِي، فَمَرَحَتْ عِندها عَيْنَ فَعَالَ هَا الرَوِّيَّة، ثَمَّ أَطْلَقَلَ حَبْثُ شَاء فَلَهُ أَنْ يَنْلُغُ فَعَالَتُ الصَّفْرَى، فَمَرَحَتْ عِنْدَها عَيْنَ بَعَالَ هَمْ الرَّعِزِيّة فَمَا بَشَي مِنْفُنَ إِذْ الرَّسْطَى ،

# تخريج الحديث

أعرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (٣٧٥/٣) في كتاب التفسير، وتفسير سورة هوري، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجناه ووافقه الذهبي على تصحيحه .

وقال الحاكم: 3 ولعل متوهما يتوهم أن هـذا وأمثالـه في الموقوفـات، وليـس كذلك، فإن الصحابي إذا فَسَر التلاوة، فهو مسند عند الشيخين 8 .

#### شوح الحديث

يعرض هذا الحديث ما جداء به الفرآن من أحبار لوط لظيمان فيذكر أن الملاككة جاوته في صورة شباب حسان الوحوء، فاستضافهم وعشى عليهم من قوم، ظاناً أنهم ضيفان حلوا في هذه القرية نحو عدوتين بطباع أهلها، وما هم عليه من فساد.

فلما دخسوا داره، عسم بهيم توسه، فحداؤه زرخات ووحلانا، يريسفون الاستاء على ضيوف، وفعل الفلحة بهيه فحمل بناته بينهم وبين قوسه، وعرض عليهم أن يزوحهم بناته فأبوا وأصروا على فعل لفكر الذي يوبلون، فتضايق في الله لوط أيما ضيق، وتمنى نو أن معه قسوة تساصره، وتدفع عنه أذى قوص، وتبرد علوائهم،

عند ذلك أخوه حريل بمقيقة أمرهم، وأنهم رسل للله، ولا يستطيع مؤلاء الضعفاء الأغيباء أن يضروهم أو يصلوا لإيهم، وقد ضربهم حريل بمناحه فطمـس أعينهم: ففروا كالفتران المذعورة مديرين حائفين وحلين .

فلما كان آخر الليل وفعوا إلى السماء: أرضهم؛ ومذنهم، وحواساتهم، ونباتهم، حتى سمعت الملاكمة أصوات طميرهم في جو السماء، فقلبت ديبارهم، فأصبح عاليها سافلها، وأتبعوا بحجارة من سجين متضود، فلم ينج منهم آخد.

وهذا كله موجود في القرآن، والحديد الذي لم يذكر في القرآن أن الذي نجسا من أهله من عذاب الله بنات الثلاث، فسار بأهله إلى أرض الشمام، فساتت ابنته الكوى أثناء مسيره في أرض الشمام، فأحرج الله عندها عين ماء يقال لها: الورية، ثيم انعلاق، مبتعدًا عن ديار المعذبين فصائت الصغرى، وحرج في المكان اللذي توفيت فيه عين ماء تدعى الرعزية، ولم يبق من بناته معه إلا ابنت الوسطى.

#### قصة لوط في التوراة

من يطالع التوراة يحد كثيرا من أحداث قصة لوط واضحة المعالم فيها، ويجد القرآن يصدق كثيرا من أحداثها ووقائعها، إلا أن فيهما تحريضات بعضهما صغر، وبعضها كبير وعطير .

هن هدقه التحريفات ادعاؤهم أن الملاككة الذين مروا في طريقهم عمى إبراهم أكلوا من الطعام الذي قلعه فهم فقد جاهم - كما تقول الثوراة بمجل مشروي، مصحوبا باللبن والزيد، فأكلوا نما قدمه فم و سفر التكوين . الإصحاح: ١٨ . فقرة ١٨ و ولما حاؤوا لوصاً اكلوا أيضاً من الخبر والعسل الذي ضيفهم به» سفر التكوين . الإصحاح: ١٩ . فقرة: ١٣ .

وقد نفى هــذا الزهم والمطلمة قول تعالى: ﴿ وَلَقَدُ حَالَثُو أَرْسُلُنَا إِلَىٰ الْعِيمَ بِالْمُشْرَى قَالُوا سَلاكُمَا قَالَ سَلاَمُ فَمَا لَبَثَ أَن حَدَّهِ بِهِحْلِ حَيْدِ فَلَمْسُ رَمَّا الْمُؤَمِّمُ لاَ تَعْمِلُ إِلَيْهِ نَكِرُهُمْ وَالْوَحَسَ مِنْهُمْ حِينَةً قَالُوا لاَ تَعَمَّدُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَدْمِ لُموطٍ ﴾ [هو د. 21. 7].

فالملاتكة لم تند أبديهم لمل الطعام ولذلك أنكرهم إبراهيم وأوجس عيفة منهم فالذين لا ياكلون طعمام الضيافة في المغالب أعداء حاؤوا يريدون شراء ولذلك كشفوا له عن حقيقتهم، فيان عذرهم إذ الملاتكة بطبيعتهم لا يمأكلون، ولا يشربون

ومن تحريفات التوراة الين صوبها القرآن أن عدد الملاتكة كان فوق الإنسيز، لا كما تقول التيراة أنهم كانوا ملكين فقط، ومن المطومات التي صوبها الحديث أن لوطًا وضع بناته بين ضهوفه وقومه عندما دخلوا عليه داره .

بينما تذكر الشوراة أن لوطا خرج إلى قومه خدارج المنزل، وأغلس الباب ورايه، وأخطر ما في تحريف النوراة ما نسبوه إلى نبي الله لوطا اللحكاة كذبا وزورا، وقد زغموا أن لوطا المذي قضى عمره كله يحارب الفاحشة قد زنى بابنيه .

وقد كذبوا والملك، فرسل للله معصومون من الوقوع في الهاحشة، وما كان للله ليوقع هذا النبي في المناحشة، وهو الطاهر الذي حاربها طوال عمره، وما كان للبلدات الصاخات اللاسمي أتحاهم للكه من قريمة المفاجرة لطهارتهن أن يرتكمن الفاحشة مع أيجن، حاشا و كلا، ولكنه انشوس الحبيثة القارة تأبي إلا أن تحاول

ومن بعلم صفات الأبياء وأحواضم يعلم كنف هذه المفتريات، ومن يقرأ قصة لوط في القرآن، وهي قصة مفصلة الأحداث يمزداد يقيده بكذب ما يقوله عرفو التوراة .

وحاء هذا الحديث ليذكر الحقيقة ويجليها، فلوط لم تكن له اينتان فحسب كما تزعم التوراة المحرفة، بل ثلاث بنات، ولوط لم يسكن المفدارة، ولكنه رحل إلى أرض الشام، وقد توفيت ثنتان من بناته في حياته أثناء رحلته، وبقيت واحدة.

فالتفصيلات المتعلقة بينات لوط في الثوراة باطلة وعرفة، والقسارى للحديث يجد كأن الحديث مسوق لتكذيب ثلك الفتريات التي تسبت إلى لوط، ولسفا حـاء الحديث ليوضح الحقيقة، وفي توضيحها ترتة لني للله لوط مما افزاء عليه الظالمون.

#### عبر الحديث وفوائده

- ١ ـ ذكر الرسول 義 في الحديث بعض الأعبار المتعلقة بلوط مما ليس له ذكر في الغرآن.
  - ٢ ـ صوب الحديث تحريفات التوراة كما صوبها القرأن .
  - ٣ ـ تبرئة نبي للله لوط من افتراءات محرفي النوراة عليه .
  - \$ ـ تكذيب مزاعم محرفي التوراة أن الموابيين والعمونيين أولاد زنا .
- و. يبان عظم حريمة اللواط، وبيان عظم العقوبة التي حنت بمرتكبي هذه الجريمة،
   وأن هذه العقوبة غير بعيدة عن الظالمين الذين يفعلون فعل قوم لوط.

# القصة السابعة محاجمة آدم وموسى

#### المكينان

هذه القصة لا تُعلَّمُ إلا من قبل الوحي، ذلك أنها تحدث عن لفاء لم يشهده بشر، لفاء بين آدم وموسى عليهما السلاب، وقد ثمّ هذا الفاء بشاء على طلب موسى، ولا ندري كيف تم، ولكننا نوقن بوقوعة تصنيقاً تحر الرسول ﷺ

وقد حلمت مثل هذا مع رسولنا ﷺ عندما النقى بالأنبياء في الإسراء، وصلى بهَم إماماً في المسجد الأقصى، وخاطب بعضهم في عروجه إلى السعوات.

#### نص الحديث

روى البحاري ومسم في صحيحهما عن أبي هريرة على قال: (قال رُسُولُ الله على: احْمَةً آذَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلامِ عِنْدَ رَبُّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، قَالَ مُؤسَّى: أَنْتَ آدَمُ الذِي حَلَقْكَ اللهَ يَمْدِهِ، وَلَفَحَ فِيكَ مِنْ وُرَجِه، وَأَسْحَدَ لَـكَ مَلاكِمَةً، وَأَسْكَمَكَ فِي حَيْدٍ، ثُمُّ أَتَشِطْتَ اللَّمَلِ بَحَلِيْتِكَ إِلَى الأَرْضِرُ؟

فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ لِللَّهِ يرِسَالَتِهِ وَبِكَلامِهِ، وَأَعْطَاكَ الأَلْوَ حَ

فِيهَا يَشَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقُرَّئِكَ لَحِيًّا، فَبِكُمْ وَمَعَلْتَ اللَّهُ كَتَبَ النُّوْرَاةَ قَبَلَ أَنْ أُعْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى بارتَجِينَ عَامًا.

قَالَ آتَةُ; فَقِلَ وَحَدَثَتَ بِيهَا هُوْ وَعَصَى آتَةُ رَبُّهُ فَقَرَى ﴾ [ طع: ١٦١]، قَالَ: نَعَرْ. فَالَ: أَتَقُونُنِي عَلَى أَنْ عَيْلُتُ عَنَاكُ كَتَبُهُ للله عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلُ أَنْ يُعْلَقِينَ إِنَّامِينَ مَنَّةً ﴾ قَالَ رَسُولُ للله ﷺ: فَحَجُ آتَةً مُوسَى).

وهذا السياق لمسلم .

وحاء في رواية عند البحاري: ( اخَمَعُ انْمُ وَمُوسَى: فَشَانَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ انْمُ الْذِي الْحَرْمُنْكُ عَطِيشُكُ بِنَ الْحَمَّةِ؟ فَقَالَ لَهُ انْمُ أَنْتُ مُوسَى الَّذِي اصْفَلَكُ لَا الله برسالةِي وَبَكَلابِهِ، ثُمَّ تَلْرَشِي عَلَى الْمُو فَدَرُ عَلَيْ قَبَلُ أَنْ أَعْلَقَى؟ فَقَسَالَ رَسُولُ لَلْهُ فَقَلْ فَحَجُّ آذَهُ مُوسَى، مَرَضِي ﴾ .

وحاء في البحاري اينساً: ( اخَنَجَ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: نَا آدَمُ، أَأْسَتُ أَبُونَ عَيِّسَاءَ وَأَعْرَجْتَنا مِنَ الْمُدَّةِ؟ فَالَ لَهُ آدَمُ: لَنَا مُوسَى، اصْطَفَاكُ اللَّهِ بِكَلامِه، وَصَعْدُ لَكَ مِيهِ، آتُلُومُنِي عَلَى أَمُّرُ قَدَّرُهُ اللّهُ عَلَى قَبُلَ أَنْ يَعْلَقَنِي بِأَرْتِهِينَ سَنَةً؟ فَحَجُّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجُّ آدَمُ مُوسَى، فَلاَنًا ) .

# تخريج الحديث

روى هذا الحنيث البحاري عن أبي هريرة في كتاب أحاديث الأنسياء، باب وفاة موسى: 1/.32 . ورقمه: ٣٤٠٧ وفي كتاب التفسير، باب ﴿ وَاصْطَلَتُكُلُ لِنَفْسِي ﴾ واطه: 1.2] . ٣٤/٨ . ورقمه ٤٣٢٦ . وفي كتاب القلر، باب تحاج آدم وموسى 11/٥٠٥ ورقمه: ٢٦١٤، وفي كتاب التوجيد، باب ما حاء في قوله ﴿ وَكُلُمُ اللّٰهُ مُوسَى تَكُلِمًا ﴾ [النساء: ٢١٤].

ورواه مسلم في كتباب القدر، بناب حجناج آدم وموسى، ٢٠٤٧/٤ . ورقمه: ٢٦٥٧ .

### شوح الحديث

الحياة الذيا تعب وعناء، ﴿ لَقَدْ طَلَّتُ الإنسانَ فِي كُنْهِ ﴾ [الملد:2]. ويظهر هذا العناء في كل أمر من الأمور، فاللغة فتي بأكلها الإنسانَ لا تأتي إلا يعد عناء، والشربة كذلك، وكذا للبلم والسكن أضف إلى هذا ما يصاب به الإنسان من الأمراض، وما يكيمه به أعداؤه وأصدقاؤه، وقد يأتيه الأدى من أولاده واقربائه.

وقد عانى موسى ما عاناه من فرعون وحزيه، فقد فرّ من مصر إلى مدين بعد قتل القبطي، ورعى الغدم هناك عشر سنوات أو ثماني سنوات، وبعد أن أرسله للله عاشى ما عاناه من فرعون، وعانى من عناد بين إسرائيل وثمر دهم وأذهب ورضله في وقت من الأوقات دار في حلفه أن سبب هذا العناء كل كمان بسبب آدم المذي أخرج نفسه ودريته من الجذة، فقد آسكه الله الجلة بعد أن حلقت، وأياح له تحارصا وأنهازها إلا شحرة واحدة، وتعهد لد بأن لا يجوع فيها ولا يعرى، وأنه لا يظمأ فيها ولا يضحى.

فلما عصى أدم ربه، وأكل من الشحرة المنهي عن الأكل منها أنولــه الله من دار البقاء إلى دار الشقاء، وأصبح البشر لا يتمكنون من العيش إلا بمعاناة شديدة.

ولذا فإن موسى للحكيم؟ عندما الشي بأيه آدم وحد إليه اللوم على إخراجه لفسه وفريته من دار اللحيه، وقد ذكر موسى آدم في مخاطبته له مما حباه الله به من فضل، فقد حلقه الله بيساده، وحدق بقية حلق بكلمة فوكسن)، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملاكك، وأسكته حتنه، ومن جاه الله بقلك كله حري به أن لا يعصى رئه، ويهبط نفسه وفريته من الجنة .

وواحه آدم لومٌ موسى ﷺ بلوم مثله، فقد أنكر عليه اعتراضه، وأنكر عليه أن يصدر هذا الثانيب من مثله، وقد ذكر آدم فضل موسى الذي حباه الله بده فقال له آدم. أنت موسى الذي اصطفاك للله برسائه وبكلامه، وأعطاك الألواح فيها تبيان كلّ شيء، وقربك نجيا، فبكم وحدت الله كتب التوراة قبل أن أخلسق؟ قال موسى: بأربعين سنة .

قال آدم: فهل وحدت فيها، ﴿ وَعَصَى عَادَمُ رَبُّهُ فَغُوَى﴾ [طه/١٢١] . قال: نعم .

قال أفتلومني على أن عملت عملاً كتب، الله على أن أعمله قبل أن يخلفني بار بعين سنة ؟

وقد حكم رسوك ﷺ أن آدم حُجَّ موسى، وقد يقال: ما وحه ذلك ؟ وكيف انتصر عليه في الححاج ؟

والجواب: أن موسى اللكالة الإم آدم على إخراجه نفسه وذريته من الجندة فقال له آدم: أنا لم أخر حكم من الجندة بيل الله هو اللذي رئيب الإخراج على كاكلي من النحرة، قالإخراج ليس لازما لو لم يرده الله تبارك رئيسال، فإنه كان يمكن أن يفتر الله له من غير إخراج، والمحبد، ويمكن أن يرنب الله عليه عقوم غير الإخراج، ولكن تقتضي حكمته أن يخرجه من الجنة لمصالح كثيرة وعظيمية يعلمها، ولذا فإن آدم لام موسى على لومه له على أمر شابه الله وقدو، وهو غير لازم قصل آدم الكلافة .

وقد ردَّ هذا الحديث المكذبون بالقدر، لأنه يتضمن إثبات الفـدر السـابق، والنصوص النبتـة للقـدر قطعـة النبـوت قطعـة الدلالـة، لا بحـال فيهـا للتكذيب والإنكار، ومن كذب بهـا لم يكن على ينة من أمره .

واحتج به الجرية على أن العبد بمبور على فعله، ولا حجة لهـــم فيــه، وآدم لم يُحُجُّ موسى بهذه الطريق، والأمر على ما بيته وقررت، واللهُ أعلم .

### عبر الحديث وفوائده

- حواز أنحاورة بين الصالحين فيما أشكل عليهم، كما تحدر أدم وموسى،
   وعلى المتحاورين أن يتصاعوا للحق إذا ظهر ضم بعد خفات، كما انصاع موسى لحجة أدم .
- الديج الإيمان بالغيب الصادق، فقد ملح الله المؤمنين الممانهم بالغيب، ومن هذا المغيب ما أعوزنا به الرسول فلا من الحوار الذي جرى بين تدم وموسى، أما الغيب الذي يدعيه بعض النام، مما لم يقسم دليل على صحته فهو من القول على الله بغير علم .
- " يَحْسُنُ بالمتحاورين أن يعرف كل واحد منهم فضل الذي يحاوره، فقد ذكر
   كل من موسى وآدم فضل الاخر، وذكر ما جاه الله به .
- عذا الحديث يدل على إثبات القدر السابق، والنصوص في ذلك كثيرة، وفيمه
   رد على القدرية النفاة الذي ينفون القدر السابق، ومنهم المعتزلة .
- مد بيان الفضائل التي اختص الله بها آدم، فقد خلقه بيده، وأسحد له ملائك، وأسكم حجته، واختص موسى برسالاته وكلام، وأعطاه الألواح فيها تبيان كل شيء، وقربه نجيا، وهذه الفضائل لكل منهما؛ بعضه منصوص عليه في القرآن، ودلت على بعضه أحاديث أحرى غير هذا الحديث.
- إنبات صفة اليد فة تعالى، فلا بجيوز نقى هذه الصفة، ولا التكذيب بها، كما لا بجوز تشبيه بد إلى بالدي المحلوقات، على حد قوله تعمالى: ﴿ لَيْسَ كَيْطِهِ شَرِيعٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].
- لا فكر بعض العلم الذي كان موجودًا في التوراة التي أنزها ألله عنى موسى،
   فقد أخير الرسول ﷺ أن فيها: وعصى آدم ربه فغوى .

وهذا النص موجود في القرآن كما هو في التوراة التي أنزلهــــا اللَّهُ، ولا وجــود

لهذا النص في التوراة الموجودة اليوم .

 في الحديث حقيقة علمية غيبية، وهي أن إلله كتب التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة .

 ويه إثبات أن 撤 كتب التوراة بيده، وهذا من فضائل التوراة، وهو من فضائل موسى 概念.

# القصة الثامنة نصة موسى والخضر

### الكيند

قصة موسى والخشر المذكورة في سورة الكهف من روائع القصص، فقد خرج موسى من دباره طالبا العلم، عندما أعلمه ربه أن في الأرض من هو اتحلم منه، وقد جاء في السنة النبوية مزيد بيان وتفصيل لما ذكره القرآن في هذه القصلة، فقد أخيرنا رسولنا كالله باللسب الذي أخرج موسى من دياره، كما أحيرنـا باسم العبد الصالح الذي رحل إليه موسى، وبعضا من أقوانه وأحواله،

# نص الحديث

روى البحاري ومسلم في صحيحيهما عن سَبِيدُ بُنُ شَيْرٍ، قَالَ: و قُلْتُ لاَئِنَ عَلَىمَ وَقَالَ وَقُلْتُ لاَئِنَ وَمَا صَاحِبَ الْحَضْرِ لَيْنَ فَوْ مُوسَى صَاحِبَ الْحَضْرِ لَيْنَ فَوْ مُوسَى صَاحِبَ يَنْ وَمِنَّ إِنَّ مِنْ كَشَبِ أَنَّهُ سَمِيقَ وَمِنْ وَالْمَا عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَاحَدَا خُرِنًا فَمَعَلَدُ فِي بِكُتِّلِ، ثُمُّ الطَّلَقَ، وَالطَّلَقَ مَعْهُ بِفَسَاءُ يُوضَعُ لِنِ نُونَهُ خَى إِذَا أَنِّنَا الصَّمْعُرَّةُ وَصَعْداً رُمُّوسَهُمَّا فَاصَد، وَاصْطَرَبَ الْحُرثِ فِي الْمِكْسُلِ. فَخَرَجُ بِنَّهُ، فَسَنْطَ فِي الْمُحْرِّ ﴿ فَلَتَحَدَّ سِيَّةً فِي الْسَحْرِ صَرَّا ﴾ [ الكهدا [17] وأمسك الله عن المفرسة جراة الداء فعداً عليه بثل الطاق، قلم استُخْفُظ أسبَيْغُظ أسبَيْغُظ أسبَيْغُظ أسبَيْغُط أسبَيْغُظ أسبَينَ المُحلِّق المُعلَّق أَنْفَظ أَنْ أَنْفَظ أَلَم اللّه المُحلف أَنْفَظ أَنْ أَنْفَظ أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُ

قَال: رَمَعَنا يَقُمُنان التَارَهُمُنا، حَتَى النَّقِيّا إِلَى الْمُدَّمِرَةِ، فَإِنَّا رَحُلُّ مُسَمَّى تَوْيَا، فَسَلَمْ عَلَكِ مُوسَى، فَقَال الْعَصْرِ: وَإِلَى بِأَرْضِكَ السَّلاَءَا قُمَان: أَنَّا مُوسَى، قَال مُوسَى تِينِ إِسْرَاقِهَا قِسَان: فَسَمَّم النَّبُونَ لِمُنا عَلَمْتِ رَسَّنا عَلَمْت رَسَّما، فَالنَّ وَلِمِنْكَ أَنِّ تَسْتَطِيغُ مِنْ صَبَّرًا ﴾ [الكفوف: ١٦]، نا مُوسى، إنّى عَلَى عِلْم مِنْ عَلِم الله عَلَمْتُكُ الله لا أَعْلَمُهُمُ عِنْ عَلَم الله عَلَمْتُكُ الله لا أَعْلَمْتُمُ عَلَى اللهُ عَلَيْتِهِ لا تَعْلَمُهُ أَنْتَ، وَأَلْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عَلَم اللهُ عَلَمْتُكُ اللهُ لا أَعْلَمْتُمُ غَنَال مُوسَى: ﴿ سَتَجِلِي إِلَّ شَاهُ اللهُ صَابِرًا وَلا أَقْصِي لَمْكَ أَلُوا هُو [الكهف: ٢٦]. 12. فقال لهُ الْمُعْشِر: ﴿ ﴿ وَلا يَتَنِينُ لِلاَ تَعْلَى عَلْم مِنْ شَيْءٍ حَتَى أَحْدِثُ لَكَ مِنْهُ

بالطاقة بنشين على ساجل الدخر، فعرّت ستينة، فكلُمُوهُمُ أَن يُعجبُولُهُمُهُ فَرَنُوا الْحَصَيْنَ فَمَنَالُوهُمْ بِغَيْرَ أَوْلِى الْقَلْ رَكِنا فِي السَّيْنِةِ لَمْ يَفْحَدُ إِلَّ وَالْحَضِرُ فَدْ قَلْمَ فَرَاحُ مِنْ الْوَاحِ السَّيِّنَةِ بِالقَدْمِ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: قَرْمُ فَدْ حَمَلُونَ بِغَيْرَ قُول عَمَدُتُ إِلَى سَمِيتِهِمْ فَمَرَقُهُمْ فَلَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْهَا لَقَدْ حِمْتَ شَيِّا إِشْرًا قَالَ اللّهُ إِلَّانَ فَنْ تُسْتَطِيعَ مَنِي صَبِرًا قَالَ لا تُواجِئْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْمِقْنِي مِنْ أَسْرِي عَمْنًا فِي والنَّحِيدَ ١٧] .

قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ لَكُ ﷺ : وَكَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى بِسَيَّانًا.

\_ V1 \_

الْعَصْرُ: مَا عِلْسِي وَعِلْمُنْكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهُ إِلَّا مِثْلُ مَ نَقَمَ هَــَـفَا الْتُصَفُّورُ مِنْ هَـفَا الْبَحْرِ.

لَمُ حَرَجًا مِنَ السَّهِينَةِ، فَيَنَا هُمَا يُسْفِيانَ عَلَى السَّاحِلِ إِذَ أَيْسَرُ الْمَحْدُرُ فَلَانَا يَلْعَبُ مَنَّ الْفِلْمَانَ، فَأَحَدُ الْحَصْرُرُ وَأَنَّ يَابِهِ فَاقَلَمْنَ بِينِهِ فَقَلَمَ فَقَالَ فَعَ مُ ﴿قَلَّاتَ فَشَارُ رَجِّهُ بِغَرِي فَلَى لِقَدْ حَلَّى تَشَاكُمُ أَنِّ أَنِّ لِلَّهِ أَلْسُ لِكُنْ أَنِّ لَكُن تَشْغِيرَ مَنِي صَبِّرٍ ﴾ (الكهف: ٧-١/٥٤)، قَالَ وَعَلِهِ أَنْشُرُ مِنْ الأَوْلَى

﴿ قَالَ إِنْ مَالَقُكُ عَنْ شَرِهُ مَعْدَعَا لَمُ تَصَاجِئِي فَدْ لَلْفُتْ مِنْ لَفَلَيْ عَلَمُوا فَاصْلَقَا خَنِّى إِنَّهِ أَنَّ أَلَّ اللَّهِ وَالْمَجْفَةَ الْمُلْقِةَ فَالِمَّا الْمُ يَشِيِّمُ فَقَامُ فَرَحَنَا يَهِمَّ عَالَمُ الرَّبِينَّةِ فَرَةً الْتَبْعَرُ لِلْمُ الطِيوْنَ وَلَمْ يَشْتُلُونَا وَلَوْ شِيعَةً لِلْمُحْلَىٰ عَلَي قَالَ وَمِنْ وَوَمَ النَّمِينَا مِنْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ الْجَرَّ اللَّهِ فَقَا فِرَافًا يَشْتِي وَشِيعًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، إلى قراي فر قبل قبل اللهاء تالول

فَقَالَ رَسُولُ اللهٰ: ﷺ وَقِدْنَا أَذَّ شُومَى كَانَ صَبَرَ خَسَى يَفُصُّ اللهُ عَلَيْنا مِنُ خَبرِهِمَا).

فَانَ سَعِيدُ بْنُ حَيْمَرِ: فَكَانَ ابْنُ عَبْسِ يَقْرَأَهُ فِوْتَكَانَ الْمُعْمَمُ مِيْكَ بَاخَدُ كُنُّ شَهِينَةِ صَالِحَـةِ غَصْلُها فِي وَكَانَ يَشْرَأً: فَوْزَأَتُ الْفُدَامُ فَكَانَ كَافِرًا، وَكَانَ أَمَوَاهُ يُؤْمِنْينَ ﴾ [الكهف: ٧٩].

وفي رواية ابضا في الصحيحين: عن شهيد بن جثير، قال: إِنَّا لَهِنْدُ ابنِ عُشِيمَ فِي يُتِيدِ إِذْ قَالَ: سَلَوْمِي، قُلْتَ أَيِّي أَلِمَا عَشِيلَ حَمْلِينِي أَلْكُ مِلْمَانَةً، بِالْكُوفَةِ رَحُلُّ فَانَ ثُمِّ لِمُثَالِ فَلَا يَعْلُمُ اللهِ وَأَلَّمَا يَعْلَى قَالَ لِمِنِي اللهِ عَلَيْنِ أَلَّمَا مَشْرَو فَقالَ لِمِن فَانَ خُدْ تَكْنَبُ عَلَمُو اللهِ وَقِلَّ يَقِلَى قَالَ لِمِنْ يَلِينَ فَانَ الْمِنَّ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْنَ كُلُسِهِ، قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهُ تَلْجُوْر ﴿ مُرسَى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّامِ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ السَّامِ فَاللهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى إِنَّا اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ الللّهِ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهُ، قِيلَ: بَلَى، قَالَ أَيُّ رَبٌّ فَأَيْنَ؟ قَالَ: بِمَحْمَعِ الْبُحْرَيْنِ.

فَالَنَّ اَيُونَ رَبِّ احْمَا فِي عَلَمَا أَعْلَمُ وَلِكَ بِهِ، فَقَالَ لِي عَشْرُو، قَالَ: حَبْثُ يُقَارِفُكُ الْمُونِّ، وَقَالَ لِي نَفْقَى: عَلَى: حَدْ أَنُونًا مَنَّا حَبْثُ يُفَتَحُ بِهِ الرَّرِثُ، فَآحَدَ حُرِثًا، فَخَمَلَةُ فِي بِكُلِّي، فَقَالَ إِنِسَاءً: لا أَكْلَمُكُ إِلاَ أَنْ تُحْرِنِي بِحَبْثُ يُمَارِفُكُ المُمُونَ، قَالَ مَا كَلُفُتُ كَوْمِرًا، فَلَلِكَ فَوَلَّهُ حَلَّ وَكُرُهُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَنَاهُ ﴾ والكهف: ١٥، نوشتمَ أِنْ نُودِ لِنَبْتُ عَنْ صَبِدٍ

قَالَ: قَلِيْمًا هُوَ فِي فِلْ صَحْرَةٍ فِي مَكُان زَّبَان، إِذْ تَقَرَّبُ الْحُوتُ وَمُوسَى نَاتِهِ فَقَالَ قَنَاهُ: لا أُرْقِلْهُ خَنِّى إِذَا السُّيْقُظُ تَسِيَّ أَنْ يُخْمِرُهُ وَتَفَرَّبُ الْحُوتُ خَى دَعَلَ الْمُعْنَ، فَأَلْمَسَكُ اللهِ عَنَّهُ حَرَيَةً الْمُحْرِ، خَى كَأَنْ أَلْزَهُ فِي حَمْرٍ، قَالَ لِي عَمْرُو مَكَنَا كَأَنْ أَلْرَهُ فِي حَمْرٍ، وَخَلَقَ لِمَنْ إِلْهَائِدِ وَالنَّيْنِ لِلَّائِمِةَ.

﴿ لَقَدُ لَقِينًا مِنْ مَشَرًا هَذَا صَدِيهِ الْحَرَقَةَ وَرَحَنَا هَدِيا. قَالَ: فَلَدُ قَلَى اللهُ عَلَنَا السَمَّةَ وَرَحَنَا هَوَجَنَا عَضِراً، قَالَ لِي عَلَنَا اللهُ عَلَنَا السَمِّةَ فَلَ حَيْدًا، قَالَ لِي عَلَنَا اللهُ عَلَنَا السَمِّةُ فَلَ حَيْدًا، قَالَ لِي عَلَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُولًا فِنَ حَيْدٍ: مُسَمَّى جَيْدٍ، مُسَمَّى جَيْدٍ، مُسَمَّى جَيْدٍ، مَسَمَّى خَيْدٍ، وَسُلَمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَحَدَ رَأْسِهِ، فَسَلَمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَحَدَ رَأْسِهِ، فَسَلَمَ عَلَيْهِ مُوسَى، فَانَ مُوسَى، فَانَ مُعْمَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى، فَانَ مُوسَى، فَانَ وَخَدِهُ وَقَالَ مَلَى قَالَ عَلَى مَلْكُمْ عَلَيْهِ مُوسَى، فَانَ مُعْمَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى، فَانَ مُعْمَلِهُ وَقَالَ مَلْهُ وَلَوْلَةً مَنْهِ لِينَانُهُ وَلَكُ الْوَحْمِى إِلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ و

حَّى إذَ رَكِما فِي السُّقِينَةِ وَحَدَّ مَعَارِ صِفَارًا تَحْمِلُ أَهُلَّ صَفَّا السَّاحِلِ إِلَى أَهُلُ هَذَا السَّاحِلِ الاَحْرِ، عَرَّفُو، فَقَالُوا: عَبْدُ الله الصَّالِحُ قَالَ: • قُلْنَا لِيسَجِيدِ: حَعْيِرًا قَالَ: فَعَنْهِ لا نَحْمِلُهُ بَاحْر، فَعَرَقْها، وَوَلَنَ يَهِا وَيَكَا.

قَالَ مُوسَى:﴿ أَخَرَقَتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حِنْتَ شَيْنًا إِسْرًا ﴾ [الكهـف: ٧]،

فَانَ مُسَاهِدُ مُنْكُرًا ﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُلُ إِلَّاكُ ثَلَ تَسْتَطِيعُ مَنِي صَبِّرًا ﴾ [الكهف: ٧٧]. كانت الأولى يستانا، والوسطى شرطا، والنابات شدا ﴿ قَبَالَ لا تُوَاعِلُنِي بِسَا تسبت وُلا تُرْهِلُنِي مِنْ أَشْرِي عُسْرًا ﴾ والكهف: ٧٧].

لَقِيْا غُلِامًا فَشَلَهُ، قَالَ يُعْلَى: قَالَ سَعِيدٌ: وَخَذَ غِلْمَانُوا يُلْشُورُه، فَاخَذَ غُلاثًا كَافِرًا ظَرِيقًا، فَاضَعَمَّهُ ثُمَّ ذَيْحَةً بِالسَّكِينَ فِهِ قَالَ أَقَلْتَ فَشُا رَكِيَّةً بِغَيْرٍ فَسُو [الكيف: 24].

لَمْ تَعْمَلُ بِالْحِنْتِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّسٍ فَرَأَهَا زَكِيَّهُ ( زَاكِيَّهُ ) مُسْلِمَةً، كَفُولِكَ غُلامًا زَكِيًّا.

﴿ فَانطَلَقَا شَى إِنَّا آلَيَّا أَلَوْا مُرَاتِّةِ اسْتَطَعْمَا أَطْلَهَا فَأَلُوا أَنْ يُعَيِّمُوهُمَا فَوَحَمَا فِيهَا حِنارًا لِمُرِيدٌ أَنْ يَغَضَّ فَأَفَائِنَهُ إِللْكِهِفَ. ٧٧، قَالَ: سَمِيدٌ يَدِيهِ مَكَلَّا، وَرَبَّع يُهُمْ فَاسْتَغَامُ .

فَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ أَنَّ سَعِنا قَالَ فَمَسَحَهُ يَسِهِ فَاسْتَقَامَ ﴿ لَمُو شِفْتُ لاتُخذُتْ عَلَيْهِ أَخْرًا ﴾ [الكهف: ٧٩]، قال مَعِيدُ أَخْرًا تَأْكُلُهُ

﴿ وَكَانَ وَوَاعَشَمْ ﴾ والكيف: 179، وتحان أتساهمْتِهُ وَلَعَا إِنِّنَ عَلَمَى: أَمَامُهُمْ مَلِكُ، يَزْعُمُونَ عَنْ عَمْرِ سَعِيدٍ أَنَّهُ هُدَةُ أَبْنُ بُدَدَ، وَالْصَلَامُ الْمَقْدُولُ اسْتُنَّ يَرْعُمُونَ حَبِّسُورٌ .

﴿ مَلِكَ يَأْخَذُ كُلُّ سَيْمِيَةً فَصَلَّ ﴾ إلكها الكهف: 194، فَأَرَدْتُ إِذَا هِيَّ مَرْنُ بِهِ أَنْ يَنْحَقِهَا لِشَيْهَا، فَإِذَا خَارَزُوا أَصَلَّحُوهَا، فَالتَّفَقُوا بِنِهَا، وَبِنْهُمْ سَنَّ يَقُولُ سَلُوعًا بِقَارُورَةِ، وَبَشْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْقَارِ.

﴿ كَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴾ [الكهف: ٨٠]، وَكَانَ كَافِرًا .

﴿ فَحَدْيِنَا أَنْ يُرْفِقُهُمَا طُفُيَانًا وَكُفُرًا ﴾[الكهف: ٨٠]، أَنْ يَحْفِلَهُمَا حُبُّهُ عَلَى أَنْ يُنابِعَهُ عَلَى دِيبُو .

﴿ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبَدِّنَّهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً ﴾ [الكهف: ٨١]، لِقُولِهِ

وْأَقْتُلُّتَ نَفْسًا زَكِيُّنَّهُ وَالْكَهِفِ: ٧٤]،

﴿ وَالْمُوْتِ رُحْمًا ﴾ والكهف: ٢٨١، هُمَا بِهِ أَرْحُمُ بِنَهُمَا بِالأَوْلِ الَّذِي قَدَلَ عَشِيرٌ وَرَعْمَ غَيْرٌ سَيْدٍ آئْهَمَا أَبْدِلا حَارِيَةً، وَأَمَّا ذَلُودُ بْنُ أَبِي عَاسِمٍ، فَقَدَالَ عَن غَيْرُ وَاحِدٍ إِنْهَا حَارِيَةً ﴾.

وقى روايه نائفة: (هِن عَلَيْمِيلُهِ فِي عَلِمِهِ اللّهِ فِي عَلَيْهُ فِي سَنَعُودِ عَنِ السِي عَلَمُو أَنْهُ تَمَازَى هُوَ وَالْمَرُّ فِيلَ فِينِ بِنِي جِنْسُ الْمَرْادِينَ فِي صَاحِبِهِ مُوسَى، فَمَرَّ بِعِمَّا أَيْنُ فِنْ تَخْمِيهُ فَدْعَنَاهُ لِمِنْ عَلِمِي، فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَتُ أَنَّى وَصَاحِبِي هَمَا فِي صَاحِبِهِ مُوسَى الْذِي مَانُ السِّبِلِّ إِلَى لَقِيمِهِ، قَلْ سَيْمَةً رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْكُورُ واللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَقَلَالًا لِمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

فقان أنيّ: نَمْ سَيفت النبيّ تلق يذكر شأنه، يقول: (يَنْمَا مُوسَى بني مَاذُ بني إشرائيل. إذْ حَامَة رَحُلُ فَقَان: آمَنَمُ أَحَدُ أَحَدُ أَحَدُ أَخَدُ عَلَى مُوسَى: لا، فَلَوْسَ فَقَان السَّمِيل إلى لَكِيه فَحَدُل اللهِ فَلَا السَّمِيل إلى لَكِيه فَحَدُل اللهِ لَقَلِيه فَحَدُل اللهِ لَقَلَا المُحْمَل اللهُ لَقَلَا المُحْمَل اللهُ المُوسَى فَلَ المُحْمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

والسياق في الأحاديث الثلاثة للبخاري .

# تخريج الحديث

رواية البخاري في كتاب العلم عن ابن عباس عن أبسى بـن كعـب، بـاب مـا ذكر في ذهاب موسـى في البحر إلى المخضر، ١٦٨/١ . ورقـه: ٧٤ .

ورواه<sup>ا</sup> في باب الخروج في طلب العلم، ١٧٤/١ . ورقمه: ٧٨ . وفي باب ما

يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعدم؟ فيكل العلسم إلى الله : ٢١٧/١ . ورقمه:

ورواه في كتناب الإحبارة، بناب إذا استأخر أجيزا على أن يفيم حائطسا: £4.22 . ورقعه: ٢٢٦٧.

وفي كتاب الشروط، باب الشروط مع الناس بــالقول : (٣٣٦/٥) ورقمه: ٢٢٧٦.

وفي كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليسس وحنوده (٢٢٦/١) ورقسه: ٢٢٧٨. وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسسي، ٢٤١/٦ . ورقعه: ٢٤٠٠، ٢٤٠١.

وفي كتباب النفسير؛ بناب ﴿ زَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَمَا ۗ ﴾ [الكهند/-٦]. ٨/٩ ٤ . ورقمه: ٢٧٥، وفي باب ﴿ وَلَمُنَا بَلْهَا مُشْمَعٌ يَشْهِمنا ﴾ والكهند: ٢٦/ ٤٧٢ . ورقمه ٤٣٧٨، وباب ﴿ قَالَ أَرْتَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى السَّعْرَةِ ﴾ [الكهف: ٢٦]. ٢٢/٨ ٤ . ورقمه: ٤٧٧٧.

ورواه في كتاب الأيمان والنسفر، بناب إذا حنث ناسيا: ١١/٥٥٠ ورقمه: ٦٦٧٢ .

وفي كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة: ٤٤٨/١٣. ورقمه: ٤٤٨ .

ورواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس في كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر: ٨٨٤٧/٤ . ورقمه: ٢٣٨٠.

وانظر شرح النووي على مسلم : ١٨/٥.

### غريب الحديث

كذب عدو 誠: قاله ابن عباس مبالغة في ردع الرحل وزحره، وليس مسراده أن ينفي عنه ولاية 徹.

محضو: ذكر الرمسول 義 أن سبب تسميته بـالخضر ؛ أنـه جلـس علـى فـروة بيضاء، فإذا هـي تهتز من خلفه خضراء ، رواه البخاري .

مجمع البحرين: اختلف العلماء في تحديد المراد بالبحرين، وتحديد الموضع السذي يجمعهما، وليس عندنا دليل يحدد ذلك الموضع .

حوتا: الحوت السمكة .

**مكتل:** قفة أو زنبيل .

فهو ثمُّ: أي فهو هناك .

ثریان: مبلول. تَعَشَّرُ الحِدان: أي دبت فيه الحياة، واضطرب .

فتاه: أي صاحبه، وهو يوشع بن نون كما ثبت في بعض الروايات .

صوبها: طريقا، ومذهبا .

الطاق: عقد البناء، وجمعه طيقان وأطواق .

نصيا: تعبا .

**ما كنا نبغى:** أي نطلب .

ھسجًى: مغطى .

وإنَّى بأرضك السلام: من أبن يأتي السلام في هذه الأرض ؟

بغیر نول: بغیر أحر . إهرا: عظیما .

بغير نفس: بغير قصاص .

نكرا: عظيما . د .

رُحُما: أشد المبالغة من الرحمة . ينقض: يسقط .

### شرح الحديث

قام موسى الخيلاً؛ يوما في سبني إسرائيل خطيسا، فوعظهم موعظه رقت لها القلوب، وفاضت منها العيون، وكذلك الأنبياء إذا هم وعظوا بالميدون القلوب القامية، ويحركون النفوس الخاملة، ذلك أن أرواسهم وقلوبهم مشت من عشية الله وعبت، وأعطوا القدرة على البيان، ووهب لهم الكثير من العلوم.

وكنتر من الذين يسمعون الحطياء المبدعين يعجبون بمن سمعوا إعصابا شميها، وخاصة إذا كانوا من أتبياء للله، وقد تهع رجل موسى بعد أن أنهي عمليته، وتبرك مكان الاجتماع، وسألمه: هل في الأرض أحد أعلم مثك؟ فقال: لا .

إن موسى التخلاف من الرسل العقام، وهو من أولي الدوم من الرسل، وهم همسة، وقد حاز موسى المرتبة الثالثة بين الأنبياء والمرسدين، ولا يتقدم عليه في
الفضل سوى نبينا عمد كافئ وإبراهيم عججات وموسى كليم الله آناه السوراة فيها
هدى ونور، وعلمه علما كثيرا، ولكن مهما بلغ البعد من العلم فإن عليه إذا سئل
مثل هذا السوال أن يتواضع لمويه، ويقول: الله أعلم، فعهما أوتي العهاد من العلم،
فهو علم قبل عائم الله عنها للله.

وعتب الله على موسى إذ لم يَرُّدُّ العلم إليه، فأوحى له: بلي، هنــاك مـن هــو

أعلم منك، إن لي عبداً في مجمع البحرين عنده من العلم ما ليس عندك، فلما سمسع موسى ذلك، عزم على الرحلة إلى العبد الصالح، ليستفيد منه علما .

وقد طلب من ربه أن ينله على مكان وجوده، فأحره بأنه بمحمع المحريس، وأمره بأن يصحب حوقا مينا معم، وأنه سيجد المجد الشالح في الموضع المذي مجيعي للمان في المؤسن وسار موسى مع فتاه يطلب محمع المجرين، وأمر فتداء أن يخدره عندما تدب الحياة في الموت، ووصلا في أصحرة على شاطع الميحر، فالمتلقى موسى في ظل الصحرة بسويح من عناء السفر، وهنا اضطوب الحوت في المكتار، ودبت فيه الحياة بقدرة المائية، وقد في البحر وشق له في، طريقنا بيشا، فقيد، صار عليه الماء مثل الطاق، وأمسك الله حرّى الماء عنه.

ورأى فني موسى ما كان من الحوت، ولكنه لم يخر موسى المتكافئ لأنه كان ناتماء وبعد قيامه من الدوم نسي إحياره عا كان من الحسوت، ولم يتذكر إلا يعند ان رحيلا من ظلك المكان، وسارا يقيد يومهما وليلتهما، وساعه موحد الفضاء لي اليوم التالي، فقد أمر موسى شاء أن يأتيهما بغدائهما، فذكره الطعام بمالحوت، فأحر موسى عاكان من حالا، وأنه فقده عند الصحرة التي نام في ظلها بالأمس، وقد كان مفرهما سهلا ميسرا حتى حاوزًا المكان المحمد فشيق عليهما المنساز، وأحد منهما التعب كل مأحد .

وعاد موسى وقناه يتنيمان الطريق السذي سلكاه في مسارهما متجهين نحو الصحوة السيّ قبالا في ظلهما، فبالرجل البذي يطلبانه موجود هنـــاك حيث فقــدًا الحوت.

وصلا الصخرة فوجدا العبد الصالح مستلقياً على أرض خضراء على شاطئ البحر، مغطى بثوب، طرفه تحت رحديه، وطرفه الآخر تحت رأسه .

فلما بلغاه بادره موسى بالسلام قائلا: السلام عليكم، ويبدو أن تسك البلاد كانت مطيقة كفرا، ولذا استغرب العبد الصالح أن يسمع السلام في تملك الدينار، فقال: وأنى بأرضك السلام !! ثم سأل العبد الصالح موسى عن نفسه فعرّفه، وأخبره بمقصده، وأنه إنما جاء قاصدا صحبته، وتعلم العلم النافع منه .

فقال له مستنكرا رحلته إليه: أما يكفيك أن التوراة بيدك، وأن الوحسي يناتي إليك ؟

ثم أخره بأن هناك فرقا بين علميهما، فهما وإن كان مصدر علمهما واحدا، إلا أن لكل واحد منهما علما يخالف علم صحبه، اعتصه الله به: و يا موسى إلتي على علم من علم الله علمته لا تعلمه أنت: وأنت على عمم من علم الله علمه الله علمه الله علمه الله علمه الله علمه ا

وطلب موسى منه الإذن له بمصاحبت ومتابعت، فقــال كــ: إنــك لــن تســتطبع معيى صبرا، فتعهد لـه بــان يكــون صــابرا بـاذن ألان ومشــيت، فاشــوط عليــه أن لا يســاله عن شــيء حتى يعلمه هو بقســـوه، وبيبته له .

وراً في موسى والخضر طائرا وقع على حافة السفينة ونقر من البحر نقرة، فقال العبد الصالح لموسى اللخلاة: وأثاثي ما علمي وعلمت في حنب علم الله إلا كما أحد هذا الطائر بمنقاره من المحر.

ويبندا هما في السفينة ما راع موسى إلا والخضر بخرق السفينة بمنع لوح من الواحها، وضرب والمنافقة بمنافقة المؤلسات والإنساد في الأوساد في الأوضاد إلى الأرضان حريفة وزياد في الحرم لسابقة للرء لمن أحسنوا لم في أخرقها إليُغرِق المُرافقة المنافقة مؤسسات المنافقة حيث تثبًا لمِرَّاكُم (الكهفافة 12) ، وهذا ذكر العبد الصنانح موسسى لنوعده هي أمّراً أنها أن أن تشغيلة ممين مشراكم والكهف: 27 القدد كان سوال موسى من الم الأولان لمنافقة عمانة أخوانا بالملك رسوال تنظير .

وعرج موسى والخضر يمشيان، فما راع موسى من الخضر إلا أن أخذ غلاما

صغيرا يندفق حيوية ونشاطا، فاضحعه وذبحه، وقلع رأسمه، وهنا لم يطبق موسى صيرا على ما رأى، نبادر بالإنكار، وهو عالم بالعهد الذي قطعه، ﴿ أَتَشَكَ نَفُسًا زَّ كِينًا بِغَيْرٍ لَفْسٍ لَقَدْ جُنْتَ شَيَّا لَكُوْلَهِ [الكهف: ٧٤].

وواحه العبد الصالح لوم موسى بمثله، ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَـكَ إِنَّـكَ لَـن تَسْتَطِيعَ مَهِيَ صَبْرًا﴾ والكهف: ٧٥ ].

وهنا وحد موسى نفسه في مواجهة حقيقية، وهي أنسه لا يستطيع أن يمضي طويلا مع هذا الرجل، فهو لا يطيق أن يرى مثل هــذه الأفعال ويسكت، وهــذا عائد الأموين: الأول: طبيعة موسى، فموسى تعوَّد بشخصيته القيادية أن يحاسب على كل فعل يراه، ولم يتعود أن يسكت إذا رأى أمرا لا يرضاه.

والثاني: أن شريعته لا تقره على أن يرى غلاما يقتل، ثم لا ينكسر على سن قتله، مهما كان هذا الفاعل .

وهنا أقر موسى واعترف للعبد الصالح، وطلب إعطاءه فرصة ثالثـة وأخـيرة، فإن سأله بعدها شيئا فله الحق في مفارقته .

وسار الرحلان حتى بلغا قرية أهلها بخلاء، طلب موسى والخضر منهـــم حق الضيافة، فما وجدًا منهما إلا الصدود والإعراض، ومع ذلــك قبل الحضر أصلــح حدارا في القرية يوشــك على السقوط وهـــو أمــر فيــه عحب، قــــم يـــابون أن يضيفوهم، فيصلح لهم هذا الرحل حائظهم من غير أحر يذلونه !! .

ولو صدير موسى على صحبة العبد الصالح لأعتران كثيرا من العجالب واللطائف التي وقمت له، ولكنه اعتار فراقه بعد أن بين له العبد الصالح تــأويل صا وقع منه، والسر وراء الأقعال التي قام بها، وهي مذكورة في سورة الكهف .

### عبر الحديث وفوائده

١ - يجوز المذاكرة وإضاورة في العلم، فقد اعتلف ابن عبداس والحرّ بين قيس في اسم الوحل الذي رحل إليه موسى الفكلاً، صل هو ملخضر أم غيره، وطلبا علما تمن عنده العلمية فروى لهمسا أبي بن كعب عن رسول ألله تمثل الحديث الذي يدل على صحة ما ذهب إليه ابن عبلس.

٢ - على العالم أن بيث العم المذي علمه في الناس، حاصة إذا كنان العلم المذي عنده يفصل بين الناس فيما اعتقوا فيه القد روى أي من كعب الابن عباس والحر بن فيس الحديث الذي فيه فصل ما اعتقاف في، وروى ابن عمل همة الحديث الأصحابه رداً على نوف البكالي الذي زعم أن صاحب الحضر ليس هو موسى بيني إسرائيل .

- على الطعاء ورثة الأنبياء أن بهتدوا بهدي الأنبياء بتذكير الناس بربهم،
 وتلاوة آيات أللة عسيهم، كي تزكو لفوسهم، وتلين فلوبهم، ويكونوا قريمين
 إلى ربهم، كما فعل موسى في وعظه قومه .

غضل الرحلة في طلب العلم، فقد رحل موسى إلى من هو أعلم منه، و لم
 يمنعه فضله ومكانته من أن يكون تابعا لمن يرجو عنده العلم.

مشروعية خدمة أهل العدم والفضل، فقـد كـان يوشـع يخـدم موسـى الليكان،
 وكان أنس بن مالك يخدم الرسول ﷺ.

 مشروعية إخبار الرجل عن تعبه ومعانات، لفول موسى: ﴿ لَقَدْ لَقِينًا بِن سَفَرِ نَا هَذَا نَصِبًا ﴾ [الكهيف: ٦٣]، ومثل ذلك إخبار الرجل عن آلام مرض، بشرط أن لا يكون في الإخبار تسخط من المقدور .

٧ ـ الخضر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله به، ولـذا فإنه لم يَعْرِفُ موسى
 حتى سأله، و لم يترف الغاية من حضوره إليه حتى أعلمه .

- . قدرة الله على إحواء المرتى، فقد أحوا الله بقدرته الحوت الميت المعلج، وكان
   في سير الحوت في البحر آيــة أخرى ﴿ فَاتَّنحَذُ سَبِيلَةٌ فِي البَّحْرِ سَرَّيّا﴾ .
   إلكهف: ٢٦١.
- الرفق بالتابع والخادم، فقد نسي فنى موسى أن يخبره بإجباء أللة للحوت،
   وقد كافهما هذا سفرا طويلا زائدا عن حاجتهمسا، فلم يرهنق موسى فشاه لوما وتأنيا .
- ١ ـ ليس كل ما يظن الإنسان أنه قادر علمى فعله يفعله، فعوسى قبال للعبد الصالح: ﴿ تُعْسَعْتُنِي إِنْ شَاءً اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْسِي لَمَكَ أَمْرَاكُ وَالكَهِفَ:
   ١٩ ٢]، ثم تبين له صدق ظن العبد الصالح فيه، فهو لم يستطح صورا معه .
- ١١. قام العبد الصالح بعيب السفينة وقتل الغلام، وقد أحمر أن هذا الذي قام بم بالمر للذي والمستخدمة من الشكل قام أما يكم المر الله والمداورة في المراحة المرا
- ١٢ يستحب لمن صرح بعرمه على فعل شيء في المستقبل أن يقول إن شاء الله، كما قال معلى المستقبل الله على الكهف: ٣٩ . كما قال وتعالى أو لا تقول إن تقول إن تقول إنساع، إنسى فاعل فإلك عَمَا إلا أن يَشاء كها والكهف: ٣٤ . ٢ . والكهف: ٣٤ . ٢٢ . ٢٢ .
- ١٣ من أدب طالب العلم مع العالم أن يصير عليه ويطبع أصره ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ صَابرًا وَلا أعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾ [الكهف: ٦٩].
- ١٠٠ ضَالَة علم البشر في حانب علم الله، وقد قــال العبد الصــاخ لموسى: دما
   علمى وعلمك في علم الله إلا كما أحد هذا الطائر من هذا البحر ،

- ١ ـ قد يخفى عبى العبد الحكمة من وراء حريان قدر الله في عباده، ثم بنبين لــه
   أن ما ظلم الإنسان شرا وبلاء إنما هو نعمة وعبر، كما وقع لأصحاب السفينة، ولوالدي الطفل الذي قتله الخضر.
- ١٦ قد يهيء الله للأبناء الخير بصلاح الأبناء، فقد أقنام العبد الصالح الجمال، ليحفظ الكتز الذي تركه الأب الصالح لأولاده .
- ١٧ الأدب مع الله في نسبة الخير إليه فؤأزاذ رَّبُكَ أَن يَلْفَ النَّهِ عُمْثَا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِيْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْعَ
- ١٨ جواز ارتكاب أخف الضررين لفويت أشدهما، فقد عب العبد العمالخ السفينة، ليسلم أصل السفينة، ولو أيقاها من غير عيب، الاستولى عليها المفك الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصيا .
- ٩ إفساد بعض المان، لإصلاح معظمه، فقد أفسد الحضر بعض السفينة، ليسلم معظم السفينة، كان يقطع الطبيب يد المريض عوضا من أن يسري فساده إلى بقية الجسد.
  - ٢٠ ـ حواز ركوب البحر كما فعل موسى والعيد الصالح .
- ٢١ مشروعيه حمل الزاد في السفر، فقد قال موسى لفتداه آتسا غدايذا، ولو لم تحسلا معهدا طعادا، لما طالب منه إحسار الطعام وقد زعم أقوام من هداه الأمة أن حمل الزاد في السفر وحاصة سفر الحج بنائي التوكل، وما أصابها في تورفهم، كيف وقد أمر رب العسرة المحسيح بالمثارود لمسفرهم: في تورفون في شخير الزاد التفرق وأتقره نمه أولي الألباب فهم البقرة. 14٧٠].
  - ٢٢ ـ مشروعية طلب القوت إذا لم يكن في البلد أماكن مخصصة لبيع الطعام .

- ۲۲ قبول عجو الواحد في مسائل الاعتقاد علائمًا لمن ادعى أن أعجار الأحاد ليست حجة في العقيادة، فقد قبل ابن عباس حديث أبي بين كعب وهو قرد، وقبل تلاملة ابن عباس عبو ابن عباس وهو واحمد ، وأعبار الأنبياء من مسائل الاعتقاد .
- ٢٤ لا صمعة لقول من ادعى أن الحضر حيى حتى بومشا، وهو قبول لا دليل عليه، ولو كان حيا طباء إلى الرسرل 養 ترابعه، وقد بين الطعسة، الإعمارة أشال ابن القيم وابن كثير وأبو الضرح ابن الجوزي (\*) أن ما ورد من الإحاديث للحرة عبات غير صحيحة، وقد آكثر بعض المؤلفين من ذكر الحكايات التي تدل على حياته، وهي حكايات لا تقوم بها حجة .
- عنى الرء أن يورث في الإنكار على أهل العلم والصداح، ويستعلم منهم
   عن وجهة نظرهم فيما قاموا به مخالفين لما يظفه الصواب، فموسى كمان برى فعل العبد الصالح خطأ، وهو في الحقيقة صواب .

<sup>(</sup>١) واحم: للتقر المتبعث لابن القيسم: ٦٧ . البداية والنهابية: ٣٣٤/١ للوضوعات لابن الجوزي: ١٩٧/١.

### لقصة التاسعة

## نصة الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام

### تشكذ

اتهم حمال بني إسرائيل موسى الليكة بوجود مرض حلتي في حسده ينقيد، وكان سبب هذه النهمة أن موسى كان ينفي عورت وسائر حسده عن الأخريس، لشدة حياته، تقد طن هولاء بنيهم فقاء سياه ولما كان اللي يريد لأبيائه ورصله أن يكونوا أكسل الناس وحبوهم، وأن يكشف كل باطال يسيء فم ويعمد الناس عن متابعتهم، فإنه قد أطال الحجر بثباب موسى عندا وضعها علمه، وهمو يغتسل، قرآه نو إسرائيل عربانا لا يجب فيه فلملوا بالملائن قائد فيه للشوور.

### نص الحديث

روى البحاري في صحيح: عَنْ أَمِي مُرْيَزَةً هِمَ قَالَ: فَالْ رَسُولُ الله ﷺ: (إِنَّ مُوسَى كَانَ رَحُلا حَيُّا سِيَّرًا لا يُرَى مِنْ حَلْيو شَيْءً اسْتِحَاءً مِنْهُ فَاقَاهُ مَنْ لَهُمُّهُ مِنْ يَنِي إِمْرًائِيلَ، فَقَلُول: مَا يَسْتَيْرُ هَلَا النَّسَرُّو إِلا مِنْ عَشِيرٍ بِحِلْدِهِ، إِمَّا يَرَصُّ، وَإِنَّهُ أَدْرَةً، وَإِمَّا أَفَةً.

وَإِنْ اللّهُ أَوَادَ أَنْ يُسِرُقُهُ مِنْنَا قَالُوا لِشُوسَى، فَحَلَا يُونَّا وَخَلَّاهُ، فَوَضَعَ ثِيانَهُ عَلَى الْمُحَمَّرَء ثُمُّ الْخَسَانُ، فَلَمَّا فَرَعَ أَلْتِنَا إِلَى شِيهِ فِيلَا خَلَفَا، وَإِلَّهُ الْمُحَمَّرَ عَلَا يَقْوَلُونَ فَأَخَذَ مُوسَى عَسَاهُ فَرَاؤُهُ عُرِيَانًا أَحْسَنَ مَا حَنْنَ اللّهُ، وَأَلِمَاتُهُ مِنْا يَقُولُونَ، وَقُما الْمُحَمِّرُ، فَأَخَذَ قَرَتُهُ فَلِيسَتُهُ، وَطَيْقِ اللّهَحْمَرِ صَرَّا بِعَسَاهُ، فَوَاللّهِ إِنْ بِالْخَضْرَ لَنْنَا مِنْ أَثْرٍ حَرْبُهِ، لَكُونًا أَوْ أَرْبَعْنَا أَوْ حَمْسًا، فَلَلِكَ قُولُتُهُ ﴿ فِي لَا أَيْمَا اللّهِ مَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اذَوا مُوسَى فَبَرَّاهُ الله مِشَا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَحِيهًا ﴾ [الأحزاب: ٦٩].

وفى روايه عده عن أبي هربرة عن النبي كلله فنان: (كنات نكسو إستراليل يتسبلون غراقه ينظر بمشائمة إلى ينضي و كان فرس كلله بنقسال وخدانه فقالوا والله ما يشائم عرس أن لا يتسال مثنا إلا أنه الذا فلا تشار الم يتمان ، قوست فواته على حضوء فقر المستخر بقويه . فعرج غرس في أرد يتمون: قولها ما حجوء حشى نقوت فر يعربها إلى قولس، فقالوا والله ما يكوسسى بين أمامي، وألمنا قواتها فقلوق بالمختر عربها ، فقال أقد هرارة (والله إنه قدام بالمحترب عين ألم تشارة أو سنهة أو سنهة .

وفي رواية ثالث عنده عن أنهي هُرَيْرَةَ عِلى قَالَ: قَالَ رَسُولُ لِلللهُ ﷺ (إذَّ هُوسَى كَانَ رَحُلا حَيَّا وَوَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَى ﴿ يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَكُولُوا كَالُذِينَ آذَوْا مُوسَى قَرَالُهُ لِللْهِ مِنَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدُ اللهِ وَجِهَا ﴾[رمورة الأحراب: 19].

### تخريج الحديث

هذا الخديث في صحيح البخاري في كتماب أحاديث الأنبياء: ٣٣٠/٦ . ورقمه: ٣٤٠٤ . والرواية الثانية في البخاري في كتاب الغسل، بناب من اغتسل عربانا . ( ٢٨٥/١ ) . ورقمه: ٢٧٨ .

والرواية الثالثة في البخاري في كتاب النفسير، باب ﴿ يَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَرًا مُوسَى﴾[سورة الأحزاب: ٦٩].. ٣٤]. ٥

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل: ١٨٤١/٤ باب فضائل موسى: ١٨٤١/٤ كما رواه في كتاب الحيش، ياب حسواز الاغتسال عريانـا في الخلموة: ٢٦٧/١ . ورقمه: ٣٣٩ .

#### غويب الحديث

حييا مستيراً: كثير الحياء، والاستنار حين يكشف عورته لحاجة .

ب**وص:** مرض يصيب الجلد .

آدر: عظيم الخصيتين . آفة: مرض أو عيب .

عدا بثویه: مضی مسرعا به .

أبوأه مما يقولون: أزال التهمة التي أثارها حوله حهال بني إسرائيل.

طَفق بالحجر ضربا: أخذ يضرب الحجر .

والندب: أثر الجرح في الجسد . والمراد به آثار ناتجة عن ضرب الحمر .

### شرح الحديث

كان موسى 避營، شديد الحياء، والحياء علق كريم، وكان رسولنا 議 أشد حياء من العذراء في خدرها، ومدح الرسول 議 الحياء، فقىال فيه: (الحياء خبر كله ).

وكان يجوز لبني إسرائيل أن يغتسل رجالهم عراة، ينظر أحدهم إلى الآخر، ولشدة حياء موسى كان يغتسل وحد، ولا يبدي شيئا من عورته ولا حسله .

وقد أشاع عنه بعض الجنهال الذين لا يسلم من أذاهم أحد، حمى الرسل والأنيباء، فزعموا كذبا وزورا أن سبب استتار موسى عنهم وجود عبب في جسده يخفيه، إما انتفاخ في حصيته، وهو الأدرة، أو برص في حسده، وهو مرض يقلر الناس صاحبه، أو آفة من الأقات التي يسوؤه رؤية الناس لها .

ولا شك أن هذا القول آذي موسسي اللحية، والله لا يرضي الأذي لرسوله،

وهذه المقالة تضعف الثقة فيمن بعثه للأن رسولا، فالرسل في أعـين النـاس ونظرهــم يجب أن يمثلو، الأتموذج الكامل، الذي لا يخدشه شيء، لا في خُلَقِهِ، ولا خُلُمَةِ .

وأذهلت المفاحأة موسى اللكافي، فجرى وراه الحمر بناديه، ويقول: ثوبسي بها حمر، ثوبي با حمر، والحمر بمضي بنيابه، وهمي صورة طريف فموسى النبي الكريم، والرحل الحبي الوقون بجرى جرياتا وراء حمر طائر بنيابه، حتى إذا بلغ المحبر بمعا من محمامع بني إسرائيل ورأو اموسى سليما معافي لا عيب فيه، وزالت بذلك القرية التي رماه بها الخاهلون، وقف الحمر، وتساول موسى نيابه وليسها ثم أخذ عصاء، وأقبل على المحمر يضربه ضرب المحتى المخاض، على الإنسان المتمرد العاق الفلاً.

كان موسى يعلم أنه حجر ، ولكنه فعن فعلا لا تفعله الحجارة، فقعل معه فعلا لا يقعل بالمحارة، فضربه ضرب للمؤدب، ومن عجب أن عصبي موسى» فهري من خشب أثرت في الحجر الصلد الفاسي، وتركت به نعوبا بعدد الضربات التي نظام من موسى، وفي العادة أن العصى لا تؤثر في الحجارة، فالحجر آتسى من العصاء وفي كثير من الأحيان تكسر العصا أن ضربت بها حجراء ويسلم الحجر، ولمكن عصا موسى من نوع آخر من العصى جعل الله فيها كثيرا من الخصائص، ومن ذلك أنها أثرت في الحجر واحدثت به سنة ندوب أو سبعة .

وقد أشار للله تبارك وتعالى إلى هذه الواقعة في كنابه يقوله فو يَما أَلِهَمَا الَّذِينَ انتُموا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آفَوَا مُوسَى فَسَرَّأَهُ اللهُ مِشًا فَسَالُوا وَكَسَانَ عِشْمَا لللهُ وَحَجِهُ الإسورة الاحراب: ٦٩].

### عبر الحديث وفوائده

- ١ كان يجوز لرجال بني إسرائيل أن يغتسلوا عراة، وهذا تمما نسخ في شريعتها،
   وحرم علينا .
- ٢ عظم حياء موسى الشيئة، ومسن حياله سنزه عورته، وعدم إظهار حسده
   لذام، على الرغم من عدم تحريم شريعته عليه ذلك .
- ٣ لم ينج من أذية الجهال الرسل والأنبياء، فضلا عن الصالحين، وعلمى المرء أن
   يواجه الأذى بالصير .
- عبرأ الله موسى الليمة عما رماه به المغرضون بطريقة آذن موسى الليمة ولكنه أزالت الفعة، ولكنه الشيعة، ولكنه البادة.
   لا يرد .
- و هذا الحديث آينان من آبات ألله في خلق: فرار الخجر بيمباب موسى،
   والحجر ليس من شأنه أن يطر أو يقر، وتأثير العصا في الحجر عندما ضربه
   موسى بها، وليس من شأن العصا أن تؤثر في الحجر.
- الأنبياء أكمل الناس عَلْقًا وَخُلْفًا، لأن الله يصطفي لحمل رسالته، والقيام بأمانته أفضل الناس وحير الناس .
- ٧ ـ قد يتصرف أصحاب الوقار والرزانة في الفاجآت تصرفات يخرجون فيها عن
   سمتهم الوقور، كجري موسى وراء الحجر عاريا، وضربه الحجر مؤدبا
- عدم صلاحة شريعة النوراة لأن تكون حاكمة في كل العصور، فبعض صا فيها كان صالحاً للعصور الخالية، ومن ذلك جواز كشف العورات حين الفسل، فإنه لا يصلح فذه الأزمة، ولذا فإن أللة نسخه.



# القصة العاشرة

# موسى عليه السلام وملك الموت

### المكينان

كان موسى رحملا وجها، وقالدا فله المهما، سنطاع أن يقود أمدة فاسية الطباع، كثيرة الفردد في مواحهة الأمور قيادة حكيمة واشدة، وكان فا عصبائهم فلمة، وصاحب فدارات عالية، ومن كان طله فؤف يتصرف تجاه الأمريين تما يناسب شخصيته تصرفا القاليا، ولما فإن ملك الموت عناما جاء يستأذه في قبض روحه لطعة فطمة فقات عبد البشرية، فقد حايه في صورة وحل، وقد خريم موصى بين الانتقال فل حوار ربه، أو يقى في الفتيا دهورا طويلة قبل أن يأتيه الموت، ولكه اختار حوار ربه على تكم الدين وبإنجاء، واستعاب المؤد هداما فقريه من الديار المقدسة وحجر، فقيرة هداك على مشارف تلك الديار .

### نص الحديث

روى البحاري بي صحيحه عن أبي هرترة على قال: ( أرسيل مَشَكُ المُونِدِ إلى شوسى عَلَيْهِمَا السَّلامِ، لقَسَّا جَانَةُ صَكَّمَ، فَرَحَةً إلى رَاهِ، فَقَال: أرسَلتِي إلى غَرِّدٍ لا لا يها المُؤْنَّةَ وَقَلْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى أَوْنِكَ الرَّحِيقُ قَالَ لَكَ يَسِمُ بِهَا عَلَى ضَي غَرِّدٍ لَكَ يُكُلُّ مَا ضَلَتَ إِنهِ يَهُمْ يَكُلُّ مِنْ عَنْهُ قَالَ: أَنْ مَنْ أَنَّهُمْ عَلَى ضَي المُمْوَّنَّ، قَال: قَالاَنْ، فَسَلَّلَ اللهِ أَلَّ يُلِيَّةً مِنْ الرَّحِي الْمُقْتَدِقِ وَتَهَ بِحَصَرِهُ فَال: ثُمَّ قَالَ رَسُول اللهِ عَلَا قَالُو مُثَنِّ ثَمِّ لا يُرْتُكُمْ قِرْنَ إِلَى خَلِيدٍ الطَّرِيقِ عِندَ الْكَبِيدِ ا الأَحْمَرِ ). ون روابه عند مسلم: ( حَنَّة مَلْكُ الْمَتُوْت إِلَى مُوسَى عَلَيْه السَّلام فَقَال لَهُ: أَسِبُ رَئِّكُ فَنَّ وَقَلَمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام عَيْنَ مَلِكِ السَّوْت فَقَالَمَا فَانَ مُرْتَحَ أَشَلَكُ إِنَّى اللهُ تَعَلَى، فَقَال: بِلِنَّ الرَّسَلِي إِلَى عَلْمِ فَلَك لا يِهِ الْمُوتَّ وَقَلَمُ فَقَال عَلَيْهِ فَنَال أَوْلَ اللهِ فَقَالَ اللهِ عَلَى وَقَالَ الرَّحِيقِ إِلَى عَلَيْهِ فَقِل المَّيْقَة وَمِيلًا عَلَيْهِ اللهِ الْمَيْقَةُ فَفَتْعَ بِعَنْ عَلَى مَسْنَى فُورَه فَعَلَى وَاللهِ مِنْ فَرَسِورِهِ. عَلَى عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى مَسْنَى فُورِه فَي قَلِيلُورَهِ. عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

# تخريج الحديث

الحديث رواه المخاري في صحيحه في كتاب الجنائز، ياب من أحب اللدفن في الأرض القدسة ٢٠٦٢ ووقعه: ١٣٣٩ . وفي كتاب أحاديث الأنبياء، بناب وفاة موسى: ٢٠٤٦ . ووقعه: ٢٣٥٧ و لم يصرح المحاري برفع أنبي هربرة للحديث، وصرح به في آخر روايه له في أحاديث الأنبياء . قال: وأخبرنا معمر عن همام، حدثنا أبو هربرة عن النبي ﷺ .

. ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب فضل موسى 端 ١٨٤٢/٤.

### غريب الحديث

صكه: بمعنى لطمه في الرواية الأخرى .

مئن الثور: ظهره ·

رهية حجر: قدر ما بيلغه الحجر إذا رمي . هه: استفهام، أي ثم ماذا، أحياة أم موت ؟

الكثيب الأحمر: الكثيب الرمل المحتمع.

أَجِب رَبِكُ: أي للموت، ومعناه حثت لقبض روحُك .

فما توارت يدك: أي ما سترت ووارت .

### شرح الحديث

وقد أرسل أثلاً ملك الموت إلى موسى إن صورة رحل، وطلب منه أن يجيب إيه، وكان ذلك إيذانا بأن أجله قند حضر، وأن ساعت قد دنت، وكان إن موسى اللهيكل حدّة، فما كان منه إلا أن لطم وجه ملك الموت فقفاً عيمته أي عيمه البشرية التي تُمثل بها، وإلا فلو كان في صورته الملائكية لما استطاع موسى لطمه، وما قدم عليه .

ورحع ملك الموت إلى ربه يشكو إليه ما أصابه من موسى اللخلاف فرد عليه الله تلك الدين، وأمره أن يعود إلى موسى ويطلب منه أن يضع يده على ظهر ثوره ثم يعد الشعرات التي غطتها يده، فيكون له بكل شعرة من تلك الشعرات سنة، ويكون أجله من السنوات بعدد تلك الشعرات، وبذلك يسال حياة مديدة، ولو فعل موسى ذلك فمن المرجع أن يكون لا زال حيا باقي إلى اليوم .

ولكن موسى عندما استعم من ملك الموت عما وراء ثلك الحياة المديدة قال له: الموت . قامتناره من قريب . فما عند الله لرسله وأنبياته والصالحين من عباده عده والغر .

إذا كانت أرواح الشهناء في حواصل طبر محضر، تسرح في رياض الجنة تأكل من ثمارها، وتشرب من أنهارها، وتأوي إلى قنادين معلقة في سقف عرش الرحم، فإن حياة الرسل والأنبياء فوق ذلك كله، وماذا كان سينال موسى اللحكة لو بقى حيا إلى بومنا، كان سيخابي من مصالب الحياة وبلاياهـا، وسيحاصر تلث الأحداث الكبار على مر التاريخ التي تشغل الفكر، وتنمي الفلب، أو ليسم خيوا له أن يكون في الرفيق الأعنى مع الرسل والأبياء يتقلب في حنات النعيس، من أن يقى في دار الشقاء والبلاء !! .

لقد خير موسى فاختار، اختار لقاء للله على حياة مديدة طويلة، فما عند الله خير وأبقى، والأخرة خير من الأولى .

وقد طلب من ربه عند قبض روحه أن يدنيه من الأرض المقدسة حتى يكون منها رمية بححر .

وطلب موسى هذا يمثل ما يعتمل في كيانه من عمة للأرض للباركة، حتى إنه ليطلب أن يدفن على حدودها، قريا منها، و لم يطلب من ربه أن يميته فيهها، لأنه يعلم أن الله حرمها على الحيل الذي منه موسى عقابا لهم على عدم طاعتهم لربهم عندما أمرهم بدخول الأرض المقدمة التي كتب الله لهم فقسالوا: ﴿ فَانَفْفُ أَنْتُ وَرَثُونَ فَقَائِلاً إِنَّا هَاهُمُنَا فَاعِدُونِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وكتب عليهم النيه في صحراء سيناه أربعين منة .

واستحاب 麟 دعاء موسى، وقد أخبرنا رسولنا 鯗 أن قبر موسى هناك على مشارف الأرض المباركة عند الكتيب الأحمر، وأنه لو كان هناك لأراه أصحابه.

# فوائد الحديث وعبره

١ - دل الحديث على أن الأنباء كانوا يخيرون قبل أن تقيض أرواحهم بين الحيساة وبعن المجلساة وبعن المجلساة عائدة رسول ألل قال الأرسول يقول وهو في مرض موته: (اللهم الرفيق الأعلى)، فعلمت أنه محيو فاعتار .

- لعندة الملاتكة على التمثل في صورة الإنسان، كما تمثل ملك الموت في صورة البشر عند ما جاء إلى موسى اللكيكة.
  - ٣ ـ الموت حق لا بد منه، ولو نجا منه أحد لنجا منه أنهاؤه ورسله .
- ع. مكانة موسى عند ألل حيث لطم ملك الموت ففقاً عينه، ولولا كرامة موسى على ألل التقم منه ملك الموت انتقاما شديدا.
- وجود قبر موسى على مشارف الأزخل للقدمة، وعلم الرسول \$\mathbb{E}\) تعره، وقد حدد بعض العلامات الدالة على القبر، قهو يحدانب الطريق، عند الكنب الأحمر.
- على الشخاف الله المحون قبره قريبا من الأرض المباركة، ولا حرج على من أحب أن يموت في الأرض المباركة .
- ٧ ـ الأرض المقدسة المباركة لها حدود معروفة، وقد ظلب موسى من ربه أن
   يدني قيزه منها رمية بحجر، ولذا فهو مدفون خارجها، على مشارفها .



# القصة اكادية عشرة قصة عجوز بني إسرائيل

### آنينا

هذه قصة عجوز من عجالا بين إسرائيل، أتبحت لما فرصة عظيمة فاهبلتها، 
لا تحصل منها على مال الدنيا وصاعها، ولكن لتحصل على الدرسات الطالبة في 
جنات النبيء، فقد طب منها موسى أن تلك على قر يوسف لباحد جسده معه 
عند خروجه بين إسرائيل من مصر، فأن إلا إنا أعطاها طلبها بان كورد معه في 
الجنة يوم القيامة، فأعطاها ألله طلبها، وهكذا تكون الهمسم العالمية، والقفوس المين 
ترغب في بلوغ المنازل الرفيقة، وقد تطبح جمع من الصحابة بل بلوغ فعد المتراث، 
من هولاء عكامة بن عمس الذي طلب من الرسول في أن يكون من صفوة 
الشيرية، وهم سجون أثنا أخور الرسول في أنهم يدخلون الجنة، وحوهم على 
صورة القتم ليلة البدر، لا يولون ولا يتوطوف، ولا يتطوره، ولا يتطوره المتحر الرسول في 
صورة القتم ليلة البدر، لا يولون ولا يتوطوف، ولا يتطوره المتحرد الرسول في 
عكامة أن منهم، ومنهم أبو بكر الذي تطلع إلى أن يدعى من جمع أبواب الحنة.

ومنهم ذلك الصحابي الذي طلب من الرسول 義 أن يكون رفيقه في الجنمة، فقال له: أعنى على نفسك بكترة السحود .

### نص الحديث

رُوى الْحَاكِمْ فِي مُسْتَفَرَكِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى: أن رسول الله ﷺ نزل بناعرامي فاكر به فقال له: ( يَا أَعْرَابِي سَلْ حَاحَتُكَ ) فَــالَ: يَـا رَسُولُ اللهُ نَفَه بِرَحَلِهَا، وَأَعْيَرُ بَحَلِيْهِا أَطْبِي، فَلَهَا مَرَثِينَ . فَقَالَ نَهُ رسول اللّهَ ﷺ: ( أَغَخَرُتُ أَنَّ تَكُونَ مِثْلَ عَخُوزِ آبَنِي إِسُرائِيلَ ) فَقَالَ أَصْدَالِهِ: يَا رَسُولُ اللّهِ، وَمَا عَجُوزُ ابْنِي إِسْرائِيلَ ؟

فَانَ: ﴿ إِنَّ مُوسَى أَرَادَ اللَّهُ بِهِ بَنِي إِسْرَائِلُ فَأَصَّلُ عَنْ الْطَهِيقَ، فَقَاالَ فَعُ غَلَمَاهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ، نَحْنُ تُعَلَّمُكُ أَنَّ يُوسُفَ أَخَذَ عَلَيْنًا مَرَائِيقً الظَّهُ أَنَّ لا تَحْرُجَ مِنْ مِعْمَرٌ خَجَّى نَقْفُلُ عِظَامَةً مَعَنَاءً قَالَ: وَأَيْكُمُ يَثْرِي أَنِّنَ فَجَرَّ يُوسُفَ ؟ مِنْ مِعْمَرٌ خَجَى نَقْفُلُ عِظَامَةً مَعَنَاءً قَالَ: وَأَيْكُمُ يَثْرِي أَنِّنَ فَجَرَّ يُوسُفُ ؟

قائوا: ما تذري أن كنز كوشت إلا عخوذ نهي إسراعيل، قارشل إلكه، فقال: ولمنيي على قرز لوشت. فقالت: لا إلها لا المثلل خسى كحودة تعلك في الخشيد إ قال: ( وترقر و شرق اللا ما قالت فليدن أنه: أعليها متكمته فالفطاط خكمها قالت إسترة فقالت: المشئل المنه المدان المناس المناس المناس المؤراء المثال المناس المناس المناس المناس المناس المناس المؤراء بقال المناس ال

## تخريج الحديث

هـذا الحديث أخرجـه الحـاكم في مستندكه: (٢١٤/٢) ورقعــه: ٤٠٨٨. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه .

## شرح الحديث

كان سبب تحديث الرسول ﷺ بقصة عجوز بين إسرائيل السبح تضمنها هذا الحلميث أنا أعرابيا استضاف الرسول ﷺ فاكرم وفادت، فطلب عنه الرسول ﷺ أن يائهم، نهجزيه بالإحسان إحسانا، فلما حاده سأنه الرسول ﷺ حاجت، فطلب عن قبلا من عناع الدنيا وعرضها، إنه بريد ثاقة برحلها لركوبه، وأعنزا الأهله يقتانون محليها لركوبه، وأعنزا الأهله

هندا استصغر رسول الله ﷺ حاجته وطلبه، وحدَّث حديث عحوز بني إسرائيل التي طلبت من موسى اللي طلبا عظيما عندما أتيحت لها الفرصة، فقد اشترطت عليه حتى تجيب طلبه أن تكون معه في الجنة .

لم تطلب من رسولها فضة ولا ذهبا، ولم تطلب حمالا أو بقسرا أو غنسا، فلو خسب هذا الأعرابي من الرسول 叢 طل طلبها عندما قبال له الرسون 叢 سل حاحثك، لاقط أيما فلاح، فالراسول 素 بماب الدعوة، ولو طلب منه أن ينشو له عنور الامرة لنال ميوا كنوار.

وقد أخيرنا رسوك ﷺ أن سبب اشتراط هذه المحرز على موسى مرافقته في الجنة أنها كالت تعلم عربية على عرب مرافقته في الجنة أنها كالت تعلم موضع في يوسف قد أحد أنهية على من كان عنده من بهي السرائيل أن يحسوا عظامه معهم عندها يخرجون مين أرض مصبر إلى الأرض المطالبة في حول مين أرض مصبر إلى الأرض المقدد المقالمة معهم عندها يخرجون مين أرض مصبر إلى الأرض المقدد المقالمة عددها علاقة على المؤمن

فلما أذن ألله لموسى بالحروج هو وقومه، ضلوا الطريق، فتحب موسى من ذلك، وعلم أن في الأمر سرا، فسأل من كان معه عما رأى من ضياعهم، فأعلمه علماؤهم بالميثاق الذي أخذه يوسف على أيائهم، عند ذلك سأل موسى عن قبر يوسف لينفذ طلب، قلم بجند أحملا يعرف قوه إلا عجوزاً من عجائز بين إسرائيل، فطلب منها أن تدفيم على قبر يوسف، فأبت إلا إذا حقق فى موسى طلبها، وعندما استفسر منها عما تطلبه، وحدها تطلب أمرا عظيما، إنها ترسد أن تكون معه في الحقة.

فكره أن يعطيها طلبها، إما لأنه استكتر عنهها هذه المترثة، ورأى أن هذا العمل الفكر أن يعطيها وإسا أنه لا يستطيع أن العمل الله المتوافقة ا

بهم للى موضع مستنقع ماه، وطلبت منهم أن يتضحوا ذلك الماه، واستخرجوا حسده من ذلك الموضع، فلما رفعوه وساروا به، أضاء فسم الطريق كأتما هم في ضوء النهار.

### هذه الأخبار في التوراة

ليس في الشوراة قصة عحوز بني إسرائيل، وقد ذكر في سغر التكويس:
الإصحاح: • ه، فقرة: ٣٥ أحد يوسف على بني إسرائيل المهمد بهاخراج علماسه
معهم عندا يخرخون من أرض مصر، وقص فيها: • استخطف بني إسرائيل قــــاثلاز
الله يشتقد كمه تصعدون من أرض مصر، من من المروح، الإصحاح:
١٣ . فقرة ١٩ الإخبار بأخذ موسى عظام يوسف معه عند خروص، من مصر،
بعاء في تلك القفرة: • وأخذ موسى عظام يوسف معه، لأنه قـــل استحلف بني
إسرائيل قائلا: إن الله سيتذكم، فصعدون عظامي من هنا معكم ،

وقد ذكرت التوراة ضباع بني إسرائيل أثناء خروجهم من مصر، غير أنهيا لم تعزه الى عدم أتحد بني إسرائيل عظام بوصف معهم كما بينه الحديث، وإنما جعلت السبب هو الحتوف من رجوع بني إسرائيل إلى أرض مصمر إن قامت حرب مع حند فرعون ( راحم: سفر الحروج، الإصحاح: ١٣ فقرة: ١٧ ).

وأما الإنارة التي وقعت لهم فكانت قبل حملهم عظام يوسف كما يفهم من التوراة، والصواب ما ذكره الحديث أن الإنارة وقعت بعد حملهم عظامه مباشسرة، فرأوا طريقهم، واهتدوا إلى المسار الصحيح في حروحهم.

#### عبر الحديث وفوائده

- دحت الرسول ﷺ أصحابه وأنته على طلب المنازل العالية كسا فعلت هذه المحوز في طلبها من موسى الليكا، وقد صح عن الرسول ﷺ أن طلب من صحابة أن يسألوا الله الفردوس، وهو وسط الحنة، وأعلى الحنة، وصفله عرض الرحمن.
- ٢ إخبار الرسول ﷺ يعض الوقائع النقيقة التي وقعت الأهل الكتاب مما لا
   يعرفه أهل الكتاب، ومن ذلك قصة هذه العجوز .
  - ٣ ـ تصويب الحديث لبعض ما ذكر في التوراة من وقائع وأحداث .
  - ٤ ـ وجود النساء الخيرات صاحبات الهمم العاليات في يني إسرائيل .
- ه ـ خبر أخذ بوسف العهد على بني إسرائيل بنقل عظامه إلى الأرض المقدسة،
   وخبر نقل بني إسرائيل ها، ولكننا لا نعلم الموضع الذي دفنت فيه.
- حواز أخذ الأنبياء والصالحين العهود على أتباعهم وأقاربهم بفعل ما فيه
   صلاحهم.
- ٧ ـ المهود التي أعدلت على أوائل الأمم لازمة لمن جاء يعدهم، فعهد يوسف الله ي المجلم الله على من كان معه لوم اللهن جاؤوا من يعد، وكذلك عهود بحق إسرائيل التي أخذت على أوائلهم من ألله أو من رسلهم لازمة لهم، وكذلت المههد التي أخذت على رسوانا ﷺ وصحابه .
- ٨ ـ قد يحوم العباد التوفيق إن لم ينفذوا مراد ألأن وشرعه، كما ضاع بنو إسرائيل
   عند تركهم عظام يوسف حال خروجهم.
- إلى يناقض هذا الحديث ما صح عن رسولنا من أن الله حرّم على الأرض أكمل
   أحساد الأنبياء، والمراد بعقام بوسف في الحديث حثمه، وليس المفصود أنه

بلي، و لم يبق منه إلا عظامه .

١٠ عدم اهتمام بني إسرائيل في العهد الأول تقديس قبور الأنبياء بدلالة عدم
 معرفة بني إسرائيل وفيهم نبي ألله موسى بموضع قبر يوسف الليكا.

## القصة الثانية عشرة فصة السامري الذي صنع

#### الكناذ

في هذا الحديث بعض الإضافات والتفصيلات في قصة عبادة بهي إسرائيل لمحل الذهبي الذي صنعه هم السامري، وما فعل موسى بالعجل، وكيف نسفه في اليم، وكيف قتل بنو إسرائيل بعضهم بعضا.

#### نص الحديث

روى الحاكم , في مستدركه عن على رضى الله عد قال: • لَمُنا تَشَخُلُ مُوسَى إلى رَّهُ عَبِدَ السَّامِرِيُّ لَحَدَمَ مَا قَدِرَ عَلَّكِ مِنْ الحَمَّىٰ: خَمَى تِسِى إِسْرائِيلَ فَشَرَبَهُ عِنْمَانُ ثَمْ الْقَدِينَ الشَّبِينَةَ فِي خَوْلِهِ فَقَا هُوَ عِنْمَانُ لَلَّمَ حِوْلَ، فَقَالُ لَلْمَمْ عَمْلَهُ الْهِنْمُ وَإِنَّهُ مُوسَى فَقَالَ لَهُمْ عَلَوْنَ : قَا فِي الْمَمْ يَعْلَى لَنَّ حِوْلَى الْمَسْلِمِينُهُ فَقَالُ اللَّهُ مَعْ مُوسَى لِل فِي إِسْرائِيلَ، وقَدْ المَسْلَمُ السَّمْرِينُهُ الْهَذَا يُولِمُ المِحبِهِ، فَقَالُ لَمْ مَالِونَ مَا قَالَ مَنْقَالُ مُوسَى السَّامِرِينَ مَا حَصَلُكَ ؟ قَالَ السَّلَمِرَىنُهُ فَيْشَانُ تَعْمَلُهُ مِنْ أَلْرُ السُّولَ لَنْفَائِهُمْ وَكَذَائِهُمْ وَكَذَائِهِمْ لَلْمَالِمِينَ الْمَسْلِمَ

قَالَ: فَعَنَدُ مُوسَى إِلَى الْمِجْلُ فَوَضَعَ عَلَمِهِ الْمَبِارِدُ مَرَدَهُ بِهِهَا وَهُوَ عَلَى شَكَى أَلْهِ وَلَمُو عَلَى شَكَى أَلَهُ وَلَكَ الْمِجْلُ وَخَهُهُ أَلَهُ وَلَمُ الْمِجْلُونَ الْمَاءِ مِينَ كَانَ يَقِيدُ وَلِكَ الْمُجْلُونَ إِلَا اسْفَرَ وَخَهُهُ مِثْنَا وَاللّهُ اللّهُ وَلَمُهُ مَنَا أَلَهُ اللّهُ وَأَصْدُهُ وَلَا لِنَانَ يَشِعُهُ مَنْ فَصَلًا وَأَصْدُوا اللّهُ وَأَصْدُوا وَلا لِسَالِي مَنْ قَصَلُ حَلَى قَبِلُ اللّهِ وَلِي مُؤْمَّمُ فَلْمَرْتُكُونَ اللّهِ إِلَى مُوسَى مُرْهُمْ فَلْمَرْتُكُونَ أَلْمِينَهُمْ فَقَدَدُ فَضَرَتُ لِمِنْ فِيلًا لَمِنْ فَلَوْلُ اللّهُ وَلِى مُوسَى مُرْهُمْ فَلْمَرْتُكُونَ أَلْمِينَهُمْ فَقَدْ فَضَرَتُ لِمِنْ فِيلًا فَيَالًا لَمِنْ فَلَالًا لَمِنْ فَلَا اللّهُ وَلِى مُوسَى مُرْهُمْ فَلْمَرْتُكُونَا أَلْمِينَاهُمْ فَقَدِدُ فَضَرَتُ لِمِنْ فِيلًا فَيَالِمُ اللّهُ وَلِيلًا لِمُعْلِقًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ فِيلًا لَمِنْ اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُعْلِقًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمْ اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلَى مُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمْنَا اللّهُ وَلِيلًا لَمْ اللّهُ وَلِيلًا لَمْنَالِهُ وَلِمُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِمُؤْمِنَا اللّهُ وَلِمُؤْمِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِمِنْ لِللْمُؤْمِلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالِمِ

#### تخريج الحديث

أعرجه الحاكم في مستدركة /٤١٢٧ ووقعه: ٣٤٣٣ في كتاب التغسير، (نفسير سورة طه ) . وقال فيه : هذا حديث صحيح علمى شــرط الشبيخين، و لم يخرحاه. ووافقه الذهبي .

## شرح الحديث

آحربز اربنا تبارك وتعلل أن بين إسرائيل عبدوا العجل عندما فحب موسى لميثمات ربه، وأن موسى فيكام عاد طنبان أسفا عندما الحرو ربه يما كان من قومه، ولما وصل إليهم ولامهم على ما كان منهم، أخروه بعذرهم، وأنهم قلفوا الحلي والذهب الذي أخذوه من الصريين، فصائح لهم السامري عمدان، قلف فيمه قيضة من طن مست جويل فقتيلاً عندما جاء لإهداك فرعون وقومه، فأخرج لهم عمدال حسداله خوار.

وحاسب فرعون أحاه على ما كان منه، فأبدى له عفره، وحاسب السامري على الحرم الذي اقتوف، وقد أحمرنا ربعا أن موسى حرق ذلك المحمل وتسقه في علم الحماد أعمرنا أنه أمر بين إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم بسبب عبادتهم العمول.

وفي هذا الحديث بيان للكيفية التي نسف بها موسى العجل، فقد أسر بمرده بالميارد، كي برى بنو إسرائيل تفاهد العجل الذي عبدوه، وتحول العجل إلى مسحوق دقيق كان ينزى في النهر الذي كانوا بحانيه، ومن عجيب صنع إلان أن كل الذين عبدوا العجل اصفرت وجوههم عندما شربوا من ماء النهر، وأصبحت بلون الذهب.

وبين الحديث أن الذين عبدوا العجل قتل بعضهم بعضا، فأعذوا السكاكين، وجعل الرحل لا ينالي بمن قتله، فيقتل أباه وأخاه وابنه، حتى قتل منهم سبعون ألفا، فأوحى الله إلى موسى الطَّلِيُّ يأمره بإيقاف القتر، فقد غفر لمـن قــل، وتــاب على من بقي .

#### عبر الحديث وفوائده

- ١ يبان الطويقة التي نسف موسى فيها العجل الذي عبده بنو إسسرائيل في اليم،
   وهو برده بالمبارد، ثم تذرية مسحوقه في النهر .
- بيان الطريقة التي تتل بها بدو إسرائيل بعضهم بعضا، فبالذين كان يشتل بعضهم بعضا هم الذين عشوا العجل دون الذين لم يعبدو، وقد ميز الذين عبدوه من غيرهم بتحول ألوان وجوه العابدين إلى النون الذهبي الأصفر بعبد شريهم من ماء النهر الذي نسف مسحوق العجل في مائه .
- ٣ ـ تكريم ألله فحذه الأمة بقبول نوبة التائبين من غير أن يقتل بعضهم بعضا إلا في
   أمور محددة كقتل الزاني الذي ثبت عليه الزنى، وقتل المرتد المصر على ردته.
- كثرة بني إسرائيل في عهد موسى الليكان فالذين قتلوا كان عددهم سبعين ألفاً.



# القصة الثالثة عشرة حبس الشمس لنبي الله يوشع

#### لمهَيَنـٰدُ

كان انقادة فلمسكريون بمشنون لمواجهة أعدائهم أكثر عدد يستطيعونه من الجند، ويظهون أن الكترية أحد أساب الاعتماد في الحروب، ولكن نفى اللك يوضع في الله على بديا الأرض المقانسة في إسرائيل من بعد موسى لم يهنيم يكترة المعدد عدا مواجهة العدائم، وإلى العنم بالنزعة القائلة، ولذا أمرح من صفوف عندة أولئك الذابع تعتقد قلوبهم بأمر من الأمور الدنيوية التي تمثل على الساد تفوسهم.

وقد أحرزه الرسول ﷺ أنه غرا بذلك الحيش إحدى القرىء وحشي أن يدحل عليه الميل قبل أن يتم القدم فدعا ربه أن يجس عليه الشمس، فجسها، حتى ثم الصرء وتلك آية من آيات الله و إحرى الله على يلبه آية أمرى عندما كشف له الذين غلوا من الشيعة، فأغضوا الله عليهم.

#### نص الحديث

 فَخَمَعَ الْغَنَائِمَ، فَحَاءَتْ يَعْسَى النَّارَ لِنَّاكُلُهَا فَلَمْ تَطْعُمُهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولا، فَلْيَابِعْنِي مِنْ كُلِّ فِيلَةٍ رَحَٰلٍ، فَنَوْقَتْ يُدُّ رَحُلٍ مِنْدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْفُلولُ.

فَلْنَايِشِيَ فِيقِنْكَ، فَلَوْقَتَ يَمَدُّ رَحَلُيْنِ أَوْ فَلِائَةٍ بِيَدِهِ، فَغَالَ: فِيكُمُ الْفُلُولُ، فَحَدُوا بِرَأْسِ يَقْرَعِ مِنَ الشَّهِبِ، فَوَضَعُوهَا فَحَامَتِ النَّارُ فَأَكَلَتُهَا، ثُمَّ أَحْلُ اللهُ لَلَّ الْفَنَائِمِ، رَأْنَ صَنْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَأَخْلُها لَنَّ ﴾.

## تخريج الحديث

الحديث رواه البحاري في كتاب فرض الخمس، باب قول الثني 蒙 ( أحلت لكم الغنائم ) . ( ۲/ ۲۲ / ۲۲) ورقعه: ۳۲۲۶ . ورواه مختصرا في كتــاب النكماح، باب من أحب البناء قبل الغزء ۲۲۳/۹. ورقعه: ۵۱۵۷ .

ورواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم، ١٣٦٦/٣ ورقمه: ١٧٤٧ . وهو في شرح النووي على مسلم: ٤٠٩/١٢ .

## غريب الحديث

غزا نبي: أي أراد أن يغزو .

هلك يضع اصرأة: أي عقـد نكاحـه على امرأة، لأنـه بـالعقد الشـرعي يملــك معاشرتها .

لما يين بها: أي لم يدخل بها .

**خلفات:** النوق الحوامل أو الغنم الحوامل.

ولادها: نتاحها .

اللهم احبسها: الله أعلم بالكيفية التي حبس فيها الشمس حتى ثم له النصر .

الغلول: السرقة من الغنيمة .

لزقت: أي التصقت .

رأس بقوة: أي قدره أو كصورته من ذهب .

#### شرح الحليث

يمدلنا الرسول كلة أن نبيا من أنبياء الله غراء فروة لفتح إحدى القرى، وهـ لما الذي هو يوضع من توق أحد أنباء من إسرائيل أم وكان قد صحب موسى في حياته، وسار معه في رحلته إلى الحكوم كما سبق بالنه في قصة موسى والخضر، و وقد أوحى الله إلى بعد وفاة موسى، واستخلفه موسى على بني إسرائيل من بعده، وهو الذي تم على يديد فت الأرض القدسة .

وقد حرص ني إلى يوضع عنك انطلاق لفتح المدينة التي يقصدها على أن يكون حيث فيء متماكا، ولذلك أخرج من حيث المثاني الملبي قط يكونون سبا في المؤيمة، الانتخال فلوبهم الشمالا كبيرا بمسائل الدنيا الحتي لا يستطيعون التخلص من إعسال قلوبهم وعقوضم بشأنها، فقد استثن للائة أصناف من المثانية الرحم بعدم الخروج معه .

الصنف الأول: الذي عقد نكاحه، و لم يدخل بزوجه، ولا شك أن هـذا الصنف يكون متعلقا قبه بزوجه أشد التعلق، وبخاصة إذا كان في مرحلة الشباب.

والصنف الثاني: المشغول ببناء لم يكمل بناءه بعد.

والثالث: الذي اشترى غنما أو نوقا حوامل وهو بتنظر أن تلد أو تنج . إن الميذا الذي اعتمده هذا النبي يدل على أنمه قائد فمذ، صاحب نظريه في قيادة الجميوش وإعدادها للقتال الذي يكون به النصر، إن الجميش لا تتصمر بكترة

<sup>(</sup>١) صع بذلك حديث رواه أحمد في مسنده . انظر ( فتح دباري: ٢٢١/٦) .

عددها، بل بالنوعية التي تقاتل، فالنوعية أهم من العدد والكمية .

ولذا أعرج من حيشه المشغولي القلوب، الذين يكونون في أرض المعركة وقلوبهم معلقة بالزوجة الـتي سيدخل بهنا، أو البنناء الـذي سيسكته، أو الماشية والأنمام التي ستلد وتشج .

وفعله هذا شبيه بما أمر به طالوت حيشه من عدم الشرب من النهسر، إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، وبذلك صفى طىالوت حيشه ممن العناصر الضعيفة التي قد تكون سببا في الهريمة .

وقد اسمر للله رسول ﷺ أن نكوص المنافقين في معركة أحمد كمان فيه حمير للمومين ﴿ لُوَ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا وَادُوكُمْ إِلاَّ حَيَالاً وَلَأُوشَتُمُ وا حِلاَلَكُمْمْ يَتُعُونَكُمْمُ لَيْشَةً﴾ والتوبة: ٤٧ ].

عرج يوشع بجيشه متجها إلى القرية السيّ يريد غزوهما، فدنا من القرية في عصر ذلك اليوم، ومعنى ذلك أن فرصته في فتح المفنية ليست قوية، لأن القتال في الليل ليس سهلا: وقد يكون ذلك اللوم يوم الجمعة، وعليه أن يوقف المشال إذا غرب الشمس، لأن دخول الليل يعنى دخول يوم السبت، والقتال مجرم على يعنى إمرائيل في يوم السبت، ومعنى ذلك أنم سيعود عن القرية قبل فتحها، وهمانا المرائيل في أصرافهم، وإصلاح أموارهم، وإصداد المزيد من المسلاح، فتوحه يوشم إلى الشمس عاطباً ها قائلا: إلك مأمورة، وأنا مأمورة، وأنا مأمورة، وأنا مأمورة، وأنا مأمورة وأنا مأمورة الفروب حتى تم الشعر.

إن إيمان بوشع كان عظيما، فهو بوقن بقدرة للله على كل شيء، وهو قادر على إطالة النهار حتى يتم الفتح قبل الغروب، ولا يستعمى مثله على اللله، ونحن نعلم اليوم أن النهار والحليل يحدثان من دوران الأرض حول نفسها ، والذي يظهـر ـ وعلم ذلك عند الله. أن دورة الأرض تباطأت بقدرة الله حتى تم الفتح . و لم يسح الله النعائم لأمة من الأمم من قبلنا، فكانت الغنائم تجمع ثم تنزل نار من السماء فتأكمل الغنائم إن لم يعن أحد من الجيش شيئا منها ، قبان غبل من الغنيمة شيء فلا تأكلها، وهذا يعني أن الملة غر راض عنهم.

وعندما جمعت الغنائم ونرلت الدار لم تأكل منها شيئا، فضال يوضع فيكم غلول، وكشف الغالد، نال بابع من كل قبلة رحدار، فلصفت بنده يبد رحيل القبيلة التي فيها الغول، فيدم أخوا القبيلة التي فيها الغلول، فصفت بنده يبد رحلين أو ثلاثة، فقال: الغلول فيكم، عند ذلك حافوا بقطعة كيوة من اللهم، مصنوعة على شكل رأمي بقرة، فوضعت مع الغنائم، فترلت الدار فأكلتها، وقد نسمخ هنا المكرم في حقال فايتحت لنا الغنائم، رحمة من ألي بناء وتفضلا علينا، وكان إباحة الغنائم، ولحدى خصائهم وقده الأند.

## قصة يوشع في التوراة

يوحد سفر طويل في التورة باسم سفر يوشع، إلا أن لفظة هذا الاسم فيه يشوع، ويشوع اسم عزي معاله يهوه خلاص ، ويهوه عند اليهود اسم من أسماء ألمان تعالى ويذكر كتاب (قاموس الكتاب القندس) أمناء أما جاء في التوراة في مواضع عند أن اسم يشوع في الأصل: هوشع، أو يهوشع، وأن موسى هو الذي دعاء يشوع، وأن يشوع هو خلية موسى، وكان أولا خلاصا لمه، كلف موسى في حياته يبعض المهمات المكبرة (")، وتذكر التوراة في السفر نأسوب لمل يشوع أن بني إسرائل دخلوا فلسطين بعد وماة موسى يضيادة بالسرع، وتوجد تفصيلات كثيرة لكيفة دخوشم، وللحروب التي خاشوها بقيسادة يشموع)

وقد ذكر في الإصحاح السابع من سفر يشوع خبر الخلول الـذي كـان من بعض بني إسرائيل، وكيف استخرج يوشع الرحـال الذين فيهـم الغلول، وحـدد

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس: ص١٠٦٨.

الرجل الذي غل، ولكن المذكور في الحديث أدق ما في التوراة، فإن الحديث بين أن يوشع اكتشفه بالمصافحة على النحو الذي ذكرناه، وليسى واضحا هذا في الثورة.

وذكرت الثوراة أن الذي قام بالغلول رحل واحد فقط، والحمديث ذكر أنهمها كانا وجلين أو ثلاثة والتوراة ذكرت أن الرحمل قند غمل رداء شيخارياً فلهساء وماتي شاقل فضة، ولسان ذهب وزنه همسون شاقال والصواب أن المال المغلسول كان رأن بغرة من ذهب كما ذكر الحديث .

وذكرت التوراة في الإصحاح العاشر من سفر يشوع حبس الشمس ليوضعه فقد حاء في ذلك السقر فقرة ( ٢٠٦٦ ) ؛ حيثة كلم يشوع العرب يوم أسسلم الرب الأموريين أمام بيني إسرائيل، وقال أمام عيون إسرائيل: يا شحس دوسي علمي جيعون، ويا قدر على وادى أيلون، فغامت الشمس، ووقف القمر، حتى انتقم الشعب من أعامائه أليس هذا مكريا في سفر ينا شر، فوقفت الشمس في كيد السماء، ولم تعجل للغرب نحو يوم كامل ،

وهذا النص يحتاج إلى تصويب في ضوء الحديث، فيوضع لم يـأمر الشـمــ بالوقوف، بل دعا الله بأن تبسها عليه، والشـمــ لم تكــن في كبـــد الســماء وهـــو وسطها، بل كانت قد مالت للغروب، لأن دعايه كان عند العصر أو بعدها .

وهناك أمر آخر بحتاج إلى تصويب وهو من التحريف الذي أصباب النوراة، فقد ذكرت التوراة في الإصحاح العاشر أن المعركة التي حبست فيها الشمص ليوضع كانت متأخرة عن المركة التي وقع فيها الفلول، والصواب الذي دل عليـــه الحديث أنهما كانتا في معركة واحدة.

وما وقع من تحريف في التوراة أنها ذكرت أن بيني إسرائيل حعلوا الغنائم التي غنموها من فتح أربحا في خزائمة يست الرب، ذهبا كانت أو فضنة أو آنية من التحلس أو الحديد، وكان ذلك بأمر أللة إليهم، أما المال انفنسول فقد أحرق، بسو إسرائيل مع الرحل الذي أخفاه مع بنه وبناته وحميره وغنمه وخيمت وكل ماله . أما الغنائم التي غنموها بعد ذلك، فيذكر الإصحاح الشامن فقرة (٢) من سغر يشوع أن الرب أباحها فسم وقف جناء فيه: و غير أن غيمتها وبهالمها تتهونها لتفوسكم و وجاء في فقرة (٧) من السفر نفسه و لكن الههالم وغيسة تلك المدينة تهها إسرائيل لأنفسهم حسب قول لرب الذي أمر به يشوع ء

وهذا المذكور هنا من التحريف الذي أصاب الشوراة، فالفنائم لم تحل لأمة قبلنا، وكانت النار تنزل فتأكل الفنائم من الآثاث واللباس والمعم، والفنفة، كما قرارته نصوص كليرة صحيحة، ومن ذلك ما ذكره الرسول في إلى هذا الحديث، فقد أحمرنا أن السماء لم تحرق النتيمة من أصل الخلول، فلما ظهر الغلول وحرم به ووضع مع المغيمة نزلت النار فاحرقت، وليس صحيحا أن بهي إسرائيل همم الملمين أحرقوه، وإذا كان يصح حرق المغال من الغيمية عقوبة له، فليس عدلا أن تحرق زوحته وأولاده وبهائمته كما يزعم عرق الدوارة.

## عبر الحديث وفوائده

غزو يوشع ممن معه من بني إسرائيل بدل على أن القتال كان مفروضا على
 الأسم من قبلنا، وليس خاصا بنا، وقد عاقب الله يسنى إسرائيل بالئيمة أربعين
 سنة عندما أبوا مقاتلة الجيارين.

وقد دل على أن جمعا كبيرا من الأسياء فاتلوا قوله تعالى: ﴿ وَكَانِّكُونَ مِنْ لَبِينَّ الْمَوْلِينَ مِنْ الْجَيْ قَائِلَ مَمَّهُ رَبِيُّونَ تَكِيرُ ﴾ [سروا ال عمران: ١٤٦]، ودل على فرضه على ابني إسرائيل قوله متعالى: ﴿ أَلْهُ مِنْ إِلَى اللّهُ لِمِنْ مِنْ يَلِي إِسْرَاعِيلَ مِن بَشِيدِ مُرَّعِيلَ إِلَّهُ قَائِلُونَ الْبِيَّةُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهِ قَالَ مَمْ الْمَسْمَةُ إِلَّهُ كُوبَ مِن وَبِرَانِ وَلِمَانِيَّا فَقَالِمُ وَمِنْ عَلَيْهِمُ الْفِينَالُ تُولِّونَ إِلَّا لِللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْمَ بِاللّهُ وَلِينَا وَالْمِينَّةُ وَلِمُنْ اللّهُ عَلِيهِمُ الْفِينَالُ تُولِّونَ إِلاَّ لِللّهُ لَلْمُؤْمِنَ وَل

- إن الحديث إرشاد الأولى الأمر أن لا يكلوا القيام بالمهمات الكبرى لللين شغلت فلوبهم بما يعقهم عن القيام بها .
- عتاج فيادة الجموش إلى خرة بطبائع النفوس، واختيار النوعبات الستي يمكنها.
   الصبر في ميدان القتال، واستبعاد النوعبات التي قد يؤتسى الجيش من قبلها،
   كما فعل يوشم قليدي
- إ. في الحديث آيات ظاهرة ومعجزات باهرة تدل على قدرة الله وتأييده رسله، وإعانتهم على ما أنيط بهم من مهمات، فسن ذلك أن الله حبس الشمس وأشال النهار حتى تمكن المقاتلون من إحراز النحر، وعرف رسوله بالقبيلة الني فيها الفاول والأفراد الذين غلواء على الشحو الذكور في الحديث.
- ه ـ كانت الغنائم غير مباحة للأمم من قبلنا، وخصنا الله دون الأمم بأن أحل لنا الغنائم .
- إثم الغلول، فالشار لم تكن تأكل الشنائم إذا ما غل منها، وقد أحبرنا الرسول
   إلى أن رحلا غل شملة فاشتملت عليه في قوره نارا، وأن السدي يغمل يأتي بما غلى يوم القيامة بمحمله على ظهره.
- ٨ على الرغم من تصفية يوشع لجيشـه من الفين قـد يوتـى من قبلهـم إلا أن
   الجيش بقى فيه بعض من ضعف إيمانه، وهم الفين غلوا من الغنيمة .
  - ٩ . في الجديث تصويب لبعض ما أصاب التوراة من تحريف .

## لقصة الرابعة عشرة

صة نبي الله يونس - عليه السلام -

#### الكيناذ

قصة نبي الله يونس فيها عجب وطرافة، فقد ألقي في البحر، فابتلعه الحــوت، وهناك دعا الله ربه واستغاث به، فنحـاه مـن اهــلاك، وحفظــه، وأمــر الله الحــوت بإلقائه على شاطئ البحر.

وفي الحديث مزيد بيان لما ذكره الفرآن عن قصته، وتوضيح للأسباب السيّ أدت به إلى غضبه، وركوبه البحر بعيدا عن أهله ودياره.

#### نص الحديث

عن عبدالله بن مسعود رضي أللهُ عنه قال:

، إنْ يُولَسُ عَلَيْهِ السَّمَعِ كَانَ وَعَدْ تُولِّتُهُ الْفَلَتِ، وَأَخْرَهُمْ أَلَّهُ بَالِيهِمْ إِلَى اللهُ نَاوَتَهُ أَلَّهِمْ فَقَرْتُو، ثِينَ كُلُّ وَالِسَدَّةِ، وَوَلَيْتَمَا، لُسَمَّ خَرْجُدو فَحَالُوا إِلَّهُ اللهُ اللهُ وَاسْتَغَفّرُومُ فَكُنَّ أَلَّهُ عَلَيْهُمْ أَلْفَلَابُ وَغَلَّا لِوَلَىٰ عَلَيْهِ لِسَلَّامُ بِتَشَعِلُ فَقَال فَرْ شَيْعًا، وَكَانَ مَنْ كَلَّتِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ يَئِنَّةً قُولًا، فَالطَّقَىٰ مُفَاضِياً، خُن أَنِّي فَرَمَا فَي سَيْعَةٍ، فَحَمَلُوهُ، وَخَرُفُوهُ . فِرَمُوهُ .

نَسَا دَخُلُ النَّهُيْنَةُ وَكَمَدَتُ، وَالْمُشَكِّنُ تَسِيمُ بِينَا وَشِيمَالُ، فَقَالَ: مَا يَعَلُّ مَشِيئَكُمُ \* فَقُوا: مَا نَدْرِي . فَمَانَ: وَلَكِنِي أَدْرِي، لِلْ بَهِمَا ضِمَّا أَمِنَ مِنْ وَأَمَّهُ وَرُقُهِ وَاللَّهُ لَا نَسِيمُ حَتَّى تَقُوفُهُ فَأَلُوا أَثَمَّا أَمَنَ وَلِلَّهُ لَا نَبِي اللّٰهِ فَلا نَقْيت نقال لقم يوكن عني السلام: الفرطوا قدن فرع فلكنف فالقزعوا، فقرعهم، يونس على السلام والعن مراور فوقع والله والمقرف فلن اوقع الطلقة فالمغزى و بعل أن الرا الأمني فلسمة تونس عقيد السلام تسيخ المنحسن ﴿ لقدادى فِين الطلقاء إلى الإلى الإلى المن المنظفة الراح كسنة من الطالبين الإلاساء: ١٨٧) غان: طلقة بمن الخرب، وطلقة البخر، وطلقة اللل إ

قَالَ: ﴿ لُولاَ أَن تَذَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّسَ رُبِّهِ لَنْبِعَدَ بِالْعَرَاءِ وَهُمَوَ مَذْمُومُ ﴾ [القلم: ٤٩].

قَالَ: كَيْنَةِ الفَرْحِ الْمُمْشُوطِ الذِي لَيْنِ عَلَيْهِ رِبِينُ وَالْسِنَهُ لَلْمُ عَلَيْهِ صَدْوَةً مِنْ يَعْلِينَ فَكَالَ يَشْقِلُ مِهَا أَوْ لِمُصِينَ بِنَهَا تَشِسَتَهُ فَكَى عَلَيْهَا حِينَ يَسَسَنُهُ فَأَرْضَى اللهِ إِلَيْهِ أَنْكِي عَلَى شَحْرَةٍ اللّهِ يَسْتُ، ولا تَبْكِي عَلَى مَادَةٍ اللّهِ وَأَوْ ويعون، أردَتُ أَنْ تُعْلِكُهُمْ ؟ ويعون، أردَتُ أَنْ تُعْلِكُهُمْ ؟

فَحَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِفُلامِ يُرْغَى غَنَمَا، فَقَالَ: مِشَّ أَنْتَ يَا غُلامٌ ؟ قَالَ: مِنْ قَرْمٍ يُونُسُ، قَالَ: فَإِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ فَأَفْرِلْهُمْ الْسَلامُ، وَأَعْبِرُهُمْ أَلْكَ لَقِيتَ يُونُسَ.

فقان الفارخ. إِنْ تَكُنْ يُونُسُ فَقَدْ تَطَلَّمْ أَنَّهُ مَنْ كَتَبَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَشِّدَهُ قُولِنَ فَمَنْ يَشَهْدُلِ» قَالَ: تَشَهْدُ لَكَ هَنِو الْشَجْءُ، وَهَنِو النَّفَةُ . فَقَالَ الْفُلامُ لِيرُفُسَ: مُرْهُما، فَقَالَ لَهُمَا يُونُسُ عَلَيْهِ الشَّلامُ: إِذَا حَايَّكَ مَا الْفُلامُ فَاشَيْهَا لَكُ، قَالْشَا: فَعَدْ

فَرَخَعُ الْفَلامُ إِلَى قَرْمِهِ، وَكَانَ لَهُ إِمْوَةً، فَكَانَ بِنِ نَتَبَعُ فَأَنِي الْمَلِكِنَ، فَقَالَ: إِنَّ لَكُ اللّهِ فَلَانَ إِنِّ لَكُ اللّهِ فَلَمْ اللّهِ فَقَالَ إِنِّ لَكُ اللّهِ فَلَمْ مَنْ اللّهُ فَلَانَ اللّهِ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَا اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ فَلَانَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### تخريج الحديث

روى هذا الحديث ابن أي شبية في معنف: (21/11) دورت 11/1 بل ابن أبيي كتاب فضائل يونس. وحزاه المسبوطي في المدر الشور: (177/7) إلى ابن أبيي شبية في المصنف، وأحمد في الرفت وعيد بن حيد، وابن المدر، وابن الملاي، وابن ألى ما برا عن حرية وابن الملاي، وابن ألى حاجة عن ابن مسعود، وقال الحافظ ابن حجر مقطعاً منه، وحكم بصحة رواية ابن أي حاج، فتسع الباري (//٢٥) وصححه الشميغ إبراهيم العلمي في الأحاديث الصحيحة من أميار وقصص الأنباء. ص 171، ورفعه 174،

## شرح الحديث

كان يونس بن حي ﷺ الله نيا رسولا، أوحي للله إليه كمنا أوحي إلى خوه من المرسلين، ﴿ وَإِنْ أَمُوسَلَ قِينَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ والصائد (١٣٦ ]. ﴿ وَإِنْ أَمِنَ وَأَشَّى الْمَا إِنْرَابِهِمْ وَإِشْائِيلِ وَإِنْسُدَائِنَ وَالْمُوسَائِلُ وَالْمِسْلُ وَأَلْمِنَ وَأَلْمُنَ وَأَمْنُ وَمُؤْمَ مُنْكِلُنَانُ وَيُكِنَّ كَانُونُ أَوْمِلًا ﴾ والسائر ١١٦/١، وهو من الساخري الأحيار اللين فضلهم إلله على العالمين ﴿ وَإِنْسُلَيلِ وَقُصْمَ وَهُونِسَ وَلُومًا وَكُلاً فَعَلَّمًا عَلَى اللّهِ اللّهَا التَّلْمَينُ ﴾ والأمام/٨٠.

وقد أخيرنا رسولنا ﷺ وجه كون يونس آبقا، وكيف كان مغاضبا، ذلك أنه وعد قومه العذاب، بعد أن طال تكذيبهم نرسولهم، وأخبرهم أنه سبحل بهم بعمد ثلاثة أيام. فلمنا أيشوا من نزوله بهم، تابوا وأنابوا ورجعوا لل لللله وندموا على ما كان منهم من تكذيبهم لرسوفم، وكان من أمرهم ما أعضونه به الرسول للله في تعلقه للمله للما يشتر والحيوان، ثم عرجوا في المأتف أن المأتف أن المؤتم عرجوا في المأتف أن المأتف أن من مرجوا في المأتف أن المنابعة ومناحت ألأمهات من السناء والحيوانات، كما صاحت الأبناء تطلب أمهاتها، فكف الله عنهم فعنهم لفذاب.

قال ابن كثير: وقال ابن مسعود وعاهد وسعيد بن حبير وغير واحد من السلف وماغلف: لما عرج يونس من بين ظهرانههم وتحققرا نزول العداس بهم، فلسوا قلف إلى في قلوم المائفة على ما كان معهم لما تناهم المهم، فلبسوا المسابق ووقدها، تم عُشُوا إلى ألله الله، وصرحوا بناسح عرا إلى وقسطون وللمهان، وكسكون والمناهم والدواب والمواشي، فرغت الإبل وفسلانها، وحدارت البقر والاتفاء والمناهمات كان تما عظيمة فكشف الله تجود فوقيته كنات صاحة عظيمة فكشف الله تجود فوقيته كنط المبلس المفاهم الأوام والمناهم عالى ووسمهم بسبب، ودار على رووسهم المناقبة في المناهمة على الموسمية بالمناهمة المناهمة المناهمة على المناهمة المناهمة المناهمة على المناهمة الله تجود وقوتهم المناهمة المناهمة على المناهمة الله تجود وقوتهم المناهمة المناهمة على المناهمة ال

فقد أخبرنا ربنا ـ تبارك وتعالى ــ أن قوم يونس نقعهـــم إيمــانهم يعــد نـزول العذاب بهم، ورفعه للله عنهم بعد إحاطته بهم .

ومضت الأيام الثلاثة التي وعد بها يونس قومه، فحاء ينظر موعود ألله فيهم، ولعله كان معتزلا لهم، لم يدر بمنا فعلموه من التوية والإنابية، فوجدهم لمنا أطل عليهم سالمين، فأغضه ذلك، وكان حزاء الكاذب عندهم أن يقتل، فخرج هارب

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ٢٣٢/١.

وسار حتى أتى شاطئ السعر، ويبدو من الدامل في نص الحديث أن خروسه. 4 بكن ماذان من الله تعالى، ولما وصف إلله تبارك رضال في حال طالب بات كمان أبقاء والأتي هو العبد الحارب من سبد هر وَإِلَّ يُونَسُ لَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْقُلُكُ الشَّشُونُ فِي الصِّفَاتِ 197 - 11.

و کان افراحب علی یونس آن برخی بخشاء الله تبارك وتعالی، ویسمه تأمره، فلمس للعبد آن پیشنبه فقل روسه، وما کمان لیونس آن نظرج من غیر افذه مده، وفلنگ نعبی الله رسوك ﷺ آن یکون کماحب الحسوت، ویساحب الحسوت هم یونس لاتفام المفورت فیه فر قاطیم اینکرکم رابحک و آن تُکُن کَصّاحب، الحُموت، فی والقلم: 43].

ولما وصل شاطئ البحر وحد قوما في سفية، فعرفوه، وحملوه معهم يناء على طلبه، فلما توسطت السفينة في البحر وكدت على جامعه فلا تحرك وكان أمرها عجبا، السفن عن يتينها وخماها تعطف غافية رائحة، وهي والفلة فموق المماء لا المتحدث والمور والفلة فموق المماء لا المتحدث وأخر أصحب السفية أن سبب وقو علم يغز أن أو أبني أبل أن سبب وقو في المتحدث وأرد أبني أبل أبني أبلي المتحدث وقول شفياء أو الماء لا المتحدث فرق تشهاء المقابلة بالمبر حتى تمض في طريقها كما تمضي يقبة السفين فرفضوا أن يلقو وهم يعلمون كرامت على ربه، فوض ين من أنبياء الله.

ظفال لهم يونس: اقترعوا، أي اضربوا بقرعة، فمن وقعت عليه الفرعة، فهو الذي يلقى في البحر، فلفترعوا فوقعت الفرعة عليه، فأبوا إلقه، فاقدا إلقه، والثانق، وكل ذلك نقع الفرعة عليه، وهذا الاقتراع هو المراد بقوله تعالى: ﴿ فَاسَاهُمُ فَكَانَ مِنْ الْمُمُدَّعِينَ ﴾ والصافات [21].

فلما رأى يونس ذلك رمي نفسه في البحر، وما كاد يصل إلى البحر حتى

 <sup>(</sup>١) الموجود في أكثر الأحاديث التي ذكرت قصة نبى أللة يونس أن سبب إنفائه كان هيجان البحر وعوضهم من الغرق، لا أن السفينة ركدت فلم تسر، والله أعلم بالصواب.

ظهر حوت عظيم، فابتلت، ولمل أهل السفينة قد شاهدوا الحوت، وهو يتلع تبي الله يوسهى ويظلك يكرنون قد استيقنوا من موتمه وهلاك، فعما تك حبي ابتلمه الحلوث قبل يوس هي تساخة كمانا نيز أشكا تخييز، فأتشته أشخوت وقصر تحقير ألماسية والمسافات ( 121 - 121)

وقوله: مايم، فاعل ما يلام عليه، وهو تركه قومه غاضباً أن لم يقمع العـذاب بهم، خارجاعتهم من غير إذن من ربه .

وقد أمر الله الحوت أن لا يهلك العبد الصالح يونس، وهموى به الحوت إلى قمر البحر، فأحاطت به الفللمات: ظلمة البحر، وظلمة يطن الحوت، وظلمة الليل: ﴿ فَنَادَى فِي الظَّلْمَاتِ﴾ [الأنبياء /٨٧].

وقد سمع يونس من جوف الحوت تسبيح الحصى وحيوانات البحر في حوف المبحر، فنادى وبه مسبحا إياه، معترقا بخطته، نادما على ما كان منه ﴿ نَسَادَى فِي الطَّلْمَاتِ أَنْ لاَ إِنَّةَ إِلاَّاتِتَ سُبُّحَالِمَانَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّلْمِينَ﴾ [الأنبياء [AV].

فسمع نداءه و الذي يعلم السر والنحوى، ويكشف الفسر والبدوى، سامع الأصوات وإن ضعفت، وحالم الخفيات وإن دفست، وبحبب الدعــوات وإن عظمت، (٢٠ . ﴿ فَاسَتَحَبَّنَا لَهُ وَنَحَبَّنَاهُ مِنَ الْفَمِّ ﴾ [الأعياء: ٨٨].

ولولا تسبيحه وإنابته لربه لهلك في بطن الحوت ويقيي فيه إلى يوم البعث ﴿ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَتَّمِينَ، لَلَبِتَ فِي يَطْدِهِ إِلَى يَـوْمٍ يُتَخُونُ﴾ [الصافات: ١٤٣ - ١٤٤].

لقد أمر الله الحوت بعد دعاته أن يلقب على شاطئ البحر، فألقاه حيث أصره الله، وقد سقم حسمه، وتـــاكل حلـده، وأنهكت قــواه، ﴿ فَبَنْدُنَّاهُ بِسَلْمَرَاءِ وَهُــوَّ سَعْيَمُ﴾ [الصافات / 18] .

وقد شبه لنا الرسول ﷺ يونس في حال ذهاب حلده وذوبانيه بفعل

<sup>(</sup>١) ألبداية والنهاية: ٢٣٣/١.

العصارات الهاضمة التي في معدة الحوت، بأنه كان عندمـــا ألقــاه الحــوت كــالفـرخ الممعوط، وهو الذي تنف ربشه، فلم بيق منه شيء .

وأنبت الله عليه في مكانه الذي ألقي فيه شـحرة من يقطين ﴿ وَأَنْبُشَا عَلَيْمٍ شَحَرَةً مِّن يَقْطِينِ﴾ [الصاقات /١٤٦].

واليقطين: نبتة تندعى الفرع أو الدياء وبذكر العارفون بنائطب أن اليقطين غذاء حبد البدن، يوافق ضعاف المعدة، ويلامم الحرورين، وماؤه يقطع الصفري، ويذهب الصداع، وأثبت الطب الحديث أنه هاضم، ومسكن، ومرضب، وملين، ومدر للمول، ومظهر للصدر، وملطف، ويستعمل علاحا لأمراض كنية<sup>60</sup>.

وقد أخورنا رسولنا ﷺ أن يونس كان يستغلل بغلل هذه المسجرة، وباكل منها، وأنها يست بعد مدة من الزمن، فيكي عليها نبي الله يونس حين يست، فأوحى الله إليه معتبا : و أتبكي على شجرة أن يست، ولا تبكي على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم، .

ولما صح جسده، وأصبح قادراعلى المشسي والحركة، خرج يمشسي، فوجد غلاماً يرعى غنما، فسأله من أي الأقوام هو، فقال: إنه من قوم يونس، فطلب منه أن يسلم على قومه، ويخرهم بأنه لقي يونس.

وكان الغلام حصيفا نبيها عالما : على قومه في شأن الكاذب، فقال ليونس: إن تكن يونس، فقد تعلم أنه من كذب، ولم يكن له بينة قنسل، فمن يشهد لي ؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة، وهذه البقعة.

فقال الغلام ليونس: مرهما، أي بالشهادة له .

فقال لهما يونس التُّلكِيرُة: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له، قالتا: نعم.

وهذا كله بقدرة 🛍 🤏 .

١١) راجع قاموس الغذاء والتداوي بالنيات: ص ٧٥٤ .

فرجع الفلام إلى قومه، وكان له إخوة غم جاه ومكانة في قومهم يمتنح بهم. عن بريد الميلاده فأتي لللك وفائد لبقائه يونس ولمائه صلامه عليه وطبي قومه. ويصدو أنه قد استقر عند الملك وقومه أن يونس هلك، خاصة وأن ركاب السفينة لا بد أنهم قد حدثوا بما كان عرقوته في البحر واجلاع الحوت له، فكان إوجرا. الفلام بما تحو يه كذب لا شاك عددهم فيه، ولذا فإنه أمر يقعل المغلام في إطال.

فأخيره الفلام أن عنده دليلايدل على صدقه، فأرسل معه بعض حاصته، فلما وصلوا إلى الشحرة والبقعة السبق أمرهمما يونس بالشمهادة له، خاطبهمما قباللا : نشدتكما بالله، هل أشهدكما يونس، قالتا: نعم.

فر حموا خاتفين وحلين، وأخمروا المثلك يما سمعوه، فما كان من الملك إلا أنـــه نول عن كربـــه، وأمـــك بيد ذلك الغلام، وأحلمــه ملكا في مكانه، وقال له: أنت آحق بهذا المكان منتي .

وقد أخيرنا رسولنا ﷺ أن ذلـك الغلام حكـم أربعين سنة، أقـام لهم فيهـا أمرهم، وصلح فيها حالهم.

والذي يظهر أن يونس إنما أمر الغلام بالسلام على قومه وإعبارهم بحياته، وإشهاد البقعة والشجرة على ذلك، ليدل قومه على أنه لم يكذب عليهم، وأن كل ما كان إنما كان بأمر ألله، فشهادة البقعة والشجرة للقلام شهادة ليونس بالمبوق، والنبي صادق لا يكذب .

والذي يظهر من النصوص التي بين أبدينا أن يونس عاد إلى قومه بعد إيمانهم. لقوله تعالى: ﴿وَالْرَاسُلُنَاهُ إِلَى بِالَّهِ الْمَدِيَّ أَوْ يَدِينُونَ﴾ [الصافدات /١٤٧] . وهولاء قومه كما فى الحديث فى معاتبة الأن له أنه كم يحزن على هلاكهم، وهم يزيمدون على مائة ألف.

#### هذه القصة في التوراة

هذه القصة موجودة في التوراة في سفر كامل معقود لها، يدعسي سـفـر يونــان ابن أمتان، وتذكر التوراة أنه أحد أتبياء بني إسرائيس.

ولا شك أن هذا النبي هو يونس بن منى، فالأسماء مندابهة في لفظها والقصة فيها بعض المعالم والوقائع التي تحدث عنها القرآن وتحدث عنها الحديث، وإن كان فيها فصور وتغيير بسبب التحريف الذي أصاب النوراة.

وقد صح في بعض الأحاديث أن اسم هذا النبي يونس بن متي(١٠) .

وتذكر التوراة أنه من مدينة فلسطينة تنعى حت حافره ( سفر الملوك الثاني. الإصحاح: ١٤ . فقرة: ٢٥ ) وهذه المدينة تقع قرب مدينة الناصرة على بعد ثلاثة أميال منها .

وقد كان يسكن هذه المدينة سبط من أسباط بين إسرائيل يدعمى ( زبلنون ) (سفر يشوع . الإصحاح 14 . فقرة: ١٠ ـ ١٦ ) ولذلك يرجع شسراح الشوراة إن به نان كان من هذا السبط.

وهذه الأحبار الله أعلم بمدى صحتها .

ويزعم كتاب التوراة أن الله أرسل يونس من مدينته في فلسطين إلى أهمل نينوى، لما كتر شرهم وفسادهم، ليحذرهم غضب الله وانتقامه، ونينوى مدينة عظيمة قرب مدينة الموصل في العراق، فأى يونس السفر إلى تسك المدينة، عوضاً من شر أهلها، وهرب من الله تبارك وتعالى، فركب منفية من مدينة ياقا الى مدينة بعيدة تدعى ترشيش، يزعم مقسرو الوراة أنها في المغرب أو في أسباليا، ولا

<sup>(</sup>۱) صحيح البعاري: ٦/ ١٤٠ صحيح مسم: ١٥٣/١ . ورقمه: ١٦٦ . (٢) قاموس الكتاب القفس: ص ١١٢٣ .

#### أدري كيف يكون نبيا، ويظن أنه يمكن أن يهرب من الله.

ولما توسطت السفينة البحر ثار البحر وماج، حتى كعادت السفينة تكسر، هأهند ركاب السلينة يرمون بالمتعجم حتى لا تفرق السفينة، وكان يونس ناما في آثاء ذلك في أسلل السفينة، وحاء رئيس البحارة فايقظه، وطلب منه أن يدعو ربه كي يخلصهم ما أحاط يهم.

واقدح بعض الركاب أن يقزعوا لا ليحففوا حمل السفيفة، بل ليعرفوا الرحل الذي تسبب في الجادة المذي أصابهم، فأصبات الترعة يونس، فاصنحورا منه حبوره وي هذا والالة على أقهم لم يعرفوه، عندما حملوه، فلما عرفوا أنه همارس من وجه للله اخطواء فطلب منهم إلقاء في اليحر، فانتقمه الحوت، وحبس في حسوف أن هيجان اليحر كان بسيم، فالقوه في اليحر، فانتقمه الحوت، وحبس في حسوف الحوث ثلاثة أيام وثلاث ليال وذكر كتاب الدوراة الدعاء المذي دعا به ربع، بالدعاب إلى معينة نبوى، لينقر أهلها، ويخوهم أن مدينتهم سسوف تعذب بعد الربع، يوما،

فعدما علم أمل نبوى ما حوفهم به يونس تابوا وأنابوا وآمنوا، وحساروا إلى للله بالدعاء فناب عليهم ورجمهم فغسم ذلك يونس وأغاظه، لأن الله رجمهم، وقالب ربه على مغفرته لهم، وخرج يونس من المدينة، وحلس في الحمية المشرقة منها، تحت مظلة صنعها، وحلس هناك ليوى ما يحمدت في المدينة، فأنب أنش ألمه يقطينة كبيرة تظله، لتخلصه من غمسه، فقرح بهها، وفي اليوم الشالي عند طلوع الفحر، يست لأن الله أرسل عميها دودة ضربتها، فحزن عليها، فعائب وبه على حزنه على موت البقطينة، وعدم حزنه على هلاك أهل نبوى، وهم جموع كشيرة من الميشر.

جاء في الإصحاح الأول من سفر يونان : وصار قسول السرب إلى يونـــان بــن أمتاي قائلا: قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة وناد عليها، لأنه قد صعد شــــرهــم

أمامي .

فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وحه الرب، فنزل إلى يافنا ووحد سفينة ذاهبة إلى ترشيش، فدفع أحرتها ونؤل فيها، ليذهب معهم إلى ترشيش من وحم الرب.

فأرسل الرب ربحا شديدة إلى البحر، فحدث توء عظيم في البحر، حتى كادت السفينة تنكسر . فحاف الملاحون وصرحوا كل واحد إلى إلف، وطرحوا الأمتمة التي في السفينة إلى البحر ليحفقوا عنهم .

وأما يونان فكان قد نول إلى حوف السقينة واضطحع ونام نوما تقيلا، فحداء إليه رئيس التوتية وقال له: ما لك نائم ؟ قم اصرخ إلى إلهك عممي أن يفتكر إلاك. فينا فلا نهلك .

وقال بعضهم لبعض: هذم نلقى قُرَعًا لنعرف يسبب من هذه البلية . فألقوا قُرعًا فوقعت القرعة على يونان .

ققالوا له: أحبرة بسبب هذه المصية علينا، ما هو عملك؟ ومن أبن أتبت؟ ما رأوشك؟ ومن أي شعب أنت؟ لا قائل فيه: أنا عواني، وأنا سائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والير . قعاف الرسال صوف عظيما، وواقاو أله . لمال فقلت هذا ؟ فإن الرسال عرفوا أنه هارس من وجه الرب، لأب أحجوهم . قسالوا له: ما ذا نصنع يك ليسكن البحر عنا ؟ لأن البحر كانا يزداد اضطرابا.

ققال لهم: علوني واطرحوني في البحر، فيسكن البحر عنكه، لأنين عالم أنه بسيس هذا النوء العظيم عليكم، ولكن الرحال حلفوا لموجعوا السفية، لل الحره ظم يستطيع إلان البحر كان يزواد اضطراء عليهم، قصرحوا إلى الرب، وقالوا: آه يا رب، لا تهلك من أحمل نقس هذا الرجل، ولا تحمل علينا عدارياء الأناف يا رب فعلت كما شعت، تم أخلوا يوندان وطرحود في اليحر، فوقف البحر عن هيجاله، نخاف الرحال من الرب خواعظيما، وذبحوا ذبيحة للرب، وتشورا نذورا، وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان . فكان يونان في حسوف الحـوت ثلاثة أيام وثلاث ليال. .

وجاده في الإصحاح الثاني، د قصلي بونان إلى الرب إفه من عوف الحدوث، وقال: دعوت من عوف الحدوث، وقال: دعوت من عوف الحارية فسسمت وقال: دعوت من عوب الحارية في قلب البحارة فاضاط بن عوب الحارث مؤتما مجمع تباراتك ولحمث ، فقلت: قد طردت من أمام عينك، ولكني أعود أنظر إلى حيكي قامتك . قد اكتفتني مباه إلى النّفي . أحاط بن غمر ، النف عشب البحر أراسي . زالت إلى أساقل الجال مغافية الأرض على إلى الأبد ، ثم أصملت من الوحدة عينتي أبها الرب إلى حين أعيت في نفسي، ذكرت الرب فصاءت إليك صلاحي، إلى جيل قدمت اللّف بعدد أدبع تعنيسم . أما أننا فيصوت الحدد أذبح الله وقوق، عا نفرته، الرب الخلاص .

وأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى البر، .

وجاء في الإصحاح الثالث: ثم صار قول السرب إلى يونـان ثانية قــاتلا: قــم افهب إلى نينوى المدينة العظيمة، وناد لها المتاداة التي أنا مكلمك بها.

فقام بونان، وذهب إلى نينوى بحسب قول الرب، أما نينسوى فكانت مدينة عظيمة فله مسيرة ثلاثة أيام، فابتدأ بونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحد، وتـادى، وقال: بعد أربعين يوما تقلب نينوى .

فآمن أهمل نينوى با فله ونادرا بصوم، وليسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. ويلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه، وخلع رداءه عنه، وتعطى بمسع، وجلس على الرماد، وأردي، وقبل في ينوى عن أمر الملك وعظماته شائلا لا تلفق النساس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنيم شيئا، لا ترع ولا تشرب ساء، وليغط بمسوح الناس والبهائم، ويسرخوا للى الله يعددة، ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديقة، وعن الظلم الذي في أيديهم. لعل الله يعود ويندم ويرجع عن هو غطبه قلا نهلك. فلما رأى الله أعماهم انهم رجعوا عن طريقهم الردينة نـدم الله على مشـر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه و .

وجاء في الإصحاح الرابع: ونفر ذلك بونان غما شديدًا، فاغتاظ وصلى ال الرب، وقال: أه يا رب أيس هذا كلامي، إذ كنت بعد في أرضي، لذلك بادرت إلى الهرب الى ترشيش، لأني علمت أنـك إله رؤوف ورحيم، بطيء العنمس، وكتير الرحمة، ونادم عني الشر.

فالآن يا رب حدّ نفسي مني، لأن موتي خير مـن حيـاتي، فقـال الـرب هــل اغتظت بالصواب ؟

و خرج يونان من المدينة، وحلس شرقي المدينة، وصنع لنصب هساك مظلة، وحلس تُحتها في الظل، حتى برى ماذا بحدث في المدينة، فأعد الرب الإله يقطيدة، فارتفعت قوق في ونان لتكون ظلا على رأسه، لكي يخصه من غدم، فقرح بونان من آمول البقطينة فرحا عظيما، ثم أعد الله دورة عند طلوح المنحر في المعلم، فضيرت المقطينة، فيست، وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ربحا شرقية حارة، فضيرت الشمس على رأس بونان فأكل، فطلب لنفسه للوت، وقال موتبي خوم من جاني .

ققال للذي ليونان: هل افتغلت بـالصواب من أحمل البقطية؟ فقال افتغلت بالصواب حمّى المؤت. فقال الربد: أنت فنقت على البقطية التي لم تصب فيها، ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت، وبت ليلة هلك. . أقلا أشفق أننا على نينوى المدينة العظيمة التي يوحد فيها أكثر من اشتي عشرة ربوة من الناس، الذين لا يعرفون يميم من شخافه ويعالم كثوة ه .

### تعليقنا على ما جاء في التوراة :

إن من يقرأ هذه القصة في التوراة بعد أن يعنم علمها من القرآن وصحيح الأحاديث يجد أن التغير والتحريف أصابها، فلم يسق فيها من الحق إلا القليل، فكانها آثار أطلال مدينة حربة، لا يكاد يتعرف عليها من يعوفها حــق المعرفـة إلا يجهد ومشقة.

لا شك أن قصة يونس صحيحة، وليست أمثالا مضروبة، كما يوصب بعض شراح التوراة، ولا تدري مدى صدق كون يونس من أرض فلسطين أرسله الله بل نيوى من أرض العراق، ويبدو في أن هذا ليس بعمواب، ققد أسميزا رسولنا في أن الله لم يرسل بعد لموط رسولو إلا إذا كنا في الدفروة في أنساب قومه، في يكون يونس من غيم أهل البلد الذي أرسل إلها !!، وقد صرح الخيرات أم أهل للدينة الذين أرسل إلهم يونس كناؤا قوم، فح فَلُولًا كَانَتُ قُرِيَةً فَلَانَتُهُ يَفْتُهُمُ إِنْمَاتُهُمُ إِنْرِيْنَ ؟ له ]. كيف يكونون قومه وهدو غريب عنهم هذا بعد !!

ودعوى كتاب التوراة أن يونس رفض أمر الأفة إليه بالمسير إلى نينوى غير صحيحة، فما كان يونس وهو النبي المرسل أن يرفض أمر الللة إليه، ودعواهمم أنه ركب المبحر قبل أن يصل إلى نينوى أيضا دعوى غير صحيحة، فالحديث صسرح يوقوع هذا بعد أن عرج من قومه لعدم نزول العذاب بهم.

وفي اخديث أن أصحاب السفينة كانوا يعرفون يونسي، لا كما نقول الشوراة أنهم لا يعرفونه، ونيه أن يونس هو الذي طلب منهم أن يقرعوا لا كما تقول الشوراة أنهم هم الذين طلبوا ذلك. وفي الحديث أنهم افترعوا ثلاث مرات لا مرة واحدة، كما ذكر الثوراة، وفيه أيضا أن يونس هو الذي قذف ينفسه في البحر، ولم يقذفه في المحارة كما في الوراة.

وما ذكرته النوراة من أن يونس كان ناتماً نوماً تُقيلاً عندما هاج البحر غير صحيح ، وفي هذا غمز في نيي الله يونس ، فليس النوم التقيل في مشمل همذا الحمال من صفات أفذاذ الرحال .

ويصدق القرآن ما جاء في التوراة أن الحنوت ابتلىع يونس، ولكن لم تذكر التوراة ما ورد في الحديث من سماع يونس تسبيح حصا البحر، والدعاء المذي ذكر في التوراة أن يونس دعا به ليس فيه الدعاء الذي ذكره الفرآن . وهــو دعــاء يناسب حاله، بخلاف دعاء التوراة فليس فيه اعترافه بخطته .

والذي في القرآن وصحيح الأحاديث أن يولس دعا قوسه أصل نينوى فأبوا الإيمان فالناره مع يولس العقاب والعلالي، ومكلما أقوام الرسل لا يغذبون إلا إذا قامت الحمدة عليهم، أما ما ذكرته الثوراة من أن يواس حاء منارا فحم بالعقاب. عمرا إياهم بأنه سينزل يهم عد أربعين يوما من غير إنفار سابق، ومن غير معانة، طويلة، عناف للمعهود من حال الرسل مع أقواهم.

ويصدق القرآن ما حاء في التوراة من توبية أهمل نينوى ورحوعهم إلى اللغة ويصدقه ما ذكر في الحديث من ذكر البهائم والتخريق بينها وبين أولادها، وفيها تفصيل لا يعد أن يكون صوابا، ولكن التبدير بشام الذاتي عمل الشعر الذين كمان سهضته بأهل المدينة تعبير سيء وخاطئ، قائدة فعل البشر، والصواب أن يقال: إن اللغة على تونهم ورحمهم،

وليس صواب ما حاء في التوراة من أن يونس غضب لرحمة للله إباهم، ومعاتبه لربعه والصواب أن يونس خشي القتل لأن العذاب لم ينزل، وكان حكم الكاذب عندهم النتار.

وليس صوابا أنه أنذرهم العذاب بعد أربعين يوما، بــن بعد ثلاثة أيـام كمــا ذكر في الحديث .

وما ذكرة دالثوراة من أن أللة أنبت على يونس شحرة من يقطيه، وأعها سبت فجرن عليها، وأن أللة طرب له المثل بها، نهو جرن عليى نبته، ولم يحرن على أمة يزيد عددها على مانة الفت كله صحيح، ولكن ليس صوابا أن لللة أنبت عليه شعرة اليقيلي بعد الذارة نقومه وما صرح به الحديث، وهم ومقهوم من القرآن أن ذلك كان بعد أن ألقاه الحوت من حوفه .

ولا يوجد في التوراة كثير من التفصيــلات الــني وردت في القـرآن والحديث

ظيم فيها السبب الذي دعا يونس إلى الخروج من قريته، وهو خوف القتل بسبب عدم نزول العذاب، وليس فيها أن يونس خرج من الحوت سقيما كالفرخ المعوط، وليس فيها قصة الغلام بتفاصيلها .

## عبر الحديث وفوائده

- ١- ينبغي للمومن أن يكون وقّافا عند أمر ألله صابرا لحكمه، ولا ينبغي له أن
   يعجل فيما يعلم أن ثة فيه أمر .
- اثر التوبة والإيمان في رفع غضب للله ومقته وانتقام، كما وقع من قوم
   يونس لما أمنوا كشف للله عنهم العذاب
- ٣- قد يناي الله عباده الصالحين إذا وقع منهم شيء من للخالفة لأمر إلله، كسا النظي بونس اللكائي، ولكه ينحيهم بإثنائهم وصلاحهام ودعائهم، كسا نحى يونس من يطن الحوت .
- أنر الدعاء والاعتراف بالحظأ في النحاة من الأهوال، فقد نجى الله يونس بدعاته وتسبيحه فح فَلُولاً أَنَّهُ كَانَ مِن المُسُبِّحِينَ، لَلْبِتْ فِي يَطْدِهِ إِلَى يَـوْمِ يُنْخُونَا والصافات ٢٣٠ - ١٤٤٤].
  - و. فيه دلالة على قدام أللة الفظيمة، فقد أسكن السفينة ومنعها من الحريبان،
     والسفن حوها تجري، وضع الحوت من أن يهلك يونس عندما صار في بطائه،
     وأمر بالقاته على شاطئ البحر، وأسمع يونس تسبح الحصا في قدر البحر،
     وأقد الشعر، والحدر على اللطق، الشفارة القلام.
- رفع ألله مقام الغلام راعي الغنم وجعله ملكا، وألله يؤتى ملكه من يشاء،
   وأصلح ذلك الغلام أمر قومه تلك المدة الطويلة .
- ٧- مدى التغير الذي طرأ على قوم يونس، فقد صلح حالهم، واستقام أمرهم
   يدلك على ذلك أن ملكهم تدازل عن ملك، للراعي اللذي قابل يونس،

- وبلغهم عنه السلام، وشهدت البقعة والشحرة بصدقه .
- لم. عظم حريمة الكذب، فقد كان في الأمم الغايرة من يعتبره إحدى الجرائم
   العظام التي يستحق مرتكبها القتل.
- كان في الأقوام غير قوم بونس في عصره رحمال فيهم حير، فقد رفض أصحاب السفينة إلقاره على الرغم من وقوع الفرعة عليه مرة بعد مرة، حي
   قذف هو بغمه في البحر .
- ١- هذه المتعاقفات التي وقعت من نبي الله بونس لا انفض من مكاند، ولا تنقص من مكاند، ولا تنقص من مكاند، التجاه الله ورسله الليين احدارهم واصطفاهم و وفضيه، وقد حلر رسوال بيش مان الوغم زاعم أو بقول تاني: أننا حسير من بونس بن منى من أهل هذا اللهي وقع منه فلي صحيح الميحاري ان النبي تلق مان في صحيح الميحاري ان النبي تلق مان في صحيح الميحاري ان النبي تلق ان من من أحد هذا الحدود من يونس بن منى ) وفي رواية:
- ١١ فضل دعوة ذي السون، وقد أصبح دعاؤه هو الدعاء الـــذي يطقمه المكروبون، ويدعو به المجرونون، والذين أحاط يهم الفسم والهم في لا إِلَــةً إِلاَ أَنْتَ سُبّحانَكُ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧].
  - ١٢ جواز ركوب البحر كما ركبه يونس اللكائ.
- ١٣ ـ مدى معاناة الرسل عليهم السلام في دعوتهم إلى الله ومواجهة قومهم،
   ومدى ابتلاء الله لهم وامتحانه إياهم.
- \$ 1- طاعة المخلوقات لله عز وجل، فالحوت ابتلع يونس كما أمره، ولم يقض عليه، وعندما أمره بإلقائه استحاب الأمره، والحيتان وأحماك البحس، وحجارة البحر كلها تسبح الله وقد سمع يونس تسبيحها.

<sup>(</sup>١) انظر الأحاديث الواردة في هذا النهى في صحيح البخاري ١/٥٠٤، وأرقامها: ٣٤١٣ --٢٤١٣ -

١٥. تصحيح القرآن وصحيح الحديث الأحبار التي حرفها بنو إسرائيل.

١٦- ذكر لمنا رسولنا ﷺ صفة نعي للله بونس في حمد البيت العنبق ففي الله بونس الله على الله بنا تدعى الحديث الذي يوريه مسلم في صبحيحه أن الرسول ﷺ أن على تبنة تدعى ثينة هرش مقال: ( كاني أنظر إلى بونس بن حسى الله على ناقة حمراه حمدة، عليه جدلة، عليه جدلة عليه جدلة من صوف، حطام ناقته حلية، وهو بنهي ( ١٠ ).

وهرشى: حيل قرب الجحفة . والناقة الجعدة: المُكتزة اللحم . وخطام الناقة: الحيل الـذي تقـاد به . والخلبة: الليف . أي كـان الحيل الـذي تقـاد به مصنوعا من الليف .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ٢٩١/١، ورقمه: ١٦٦. مستد أحمد: ٣٥٢/٣، ورقمه: ١٨٥٤. طبعة الرسالة.

# *القصة اكنامسة عشرة* وفاة نبي الله داود - عليه السلام -

#### متشند

لي هذا خاديث قصة وفاة العبد العسالح والسي العصطفى داود الليجية، كمان ممكان عظيماً، وأحرار مطاعاً، فنحام ملك المؤت داره من غير إذات، وانظره حتى رحم إلى مزاد، فقيض دوجه: من غير مرض أساب، ولا أفة زلت به، وإلى ذلك تصويب لما حاد في الموراة من عبره، وتواق له ما اداعاه الفني كليوا الموراة أن مثرً حَوْلًه حاده، بنناة جميلة في مرض موته تضمع في حضت، ليدةا.

#### نص الحديث

روى الإمام أحمد عن أبي هُرَيْرَةً أَنْ رَسُولَ لِللّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ كَانَ فَارُهُ اللَّهِيَّ فِيهِ غَيْرَةً شَدِيدَةً، وَكَانَ إِذَا خَرَجَ أَغْلِقَتِ الأَلِمُوابُ، فَلَمْ يَدْحُلُ عَلَى أَهْلِهِ أَحَدُ حَمَّى يَرْحِمَ.

قَالَ: فَحَرَجَ فَاتَ يُومُ، وَعَلَقَتِ اللَّانُ فَأَقِلْتِ الرَّاتُّ تَطَلِّعَ لِلَّى السَّارَ، فَإِقَّا رَحُلُ قَامِمٌ وَسَفَّا اللَّانِ، فَقَالَتْ لِمَنْ فِي النَّبَتِ: مِنْ أَيْنَ دَحَـلَ مَـفًا الرُّحُلُ السَّارَ، والمَّارُ مُفَلِقَعَةً ولِفَالِ تَفَعَّضُمَّ بِالرَّهَ.

فَحَادَ مُورُدُونَ فِلَهُ الرَّحُونُ فَلَهُمْ وَسَمَّا الشَّرْءِ فَقَالَ لَهُ وَلُونُهُ مِنْ أَلْتُ\* فَالَ: أَسَا الذي لا أمّان الشَّرُونَ، لا يَشْتُحُ مِنْ شِيَّةٍ. فَقَالَ دَاوُنُهُ أَشَنَ واللهُ مَلْكُ لَشَوْحِهِ، فَمَرْحَةً بِاللّٰمِ اللهِ، فَرَسُلُ دَاوُدُ مُكَانَّهُ حَبْثُ فُيضَتْ رُوحُهُ، حُسى فَرَغَ بِينْ شَالِهِ، وَفَلَكُتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. تَفَانَ سَلَيْنَانَ لِنظَرِّ: أَفِلِيَّ عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَلَى الْمُلْسَتَّةُ عَلَى الطَّلَمَةُ عَلَ عَلَيْهِمَا الأَرْشِيُّ فَقَانَ لَيُّهَ النَّذِينَ فَيْضِي خَلَّفَ خَلَاثُ فَالِي الْمُورِّدِينَّ لِمُولِنَّا رَسُونَ الله فِلْهُ فَكِنْ نَطَلَتِهِ الطَّيْنَ وَقَيْضٍ رَسُونَ اللهِ فَلِلْهِ فَلَيْنَ عَلَيْهِ بَوْمُولِنَ الْمُنْسَرِّعِينَّةً فِي

## تخريج الحديث

هذا الحديث رواد الإمام أحمد في مسنده: (١٩/٢) وقال ابن كنير بعد سياقه له: را انفرد بإعراجه أحمد، وإسناده حيد قوي، رحاك ثقبات ۽ . البداية والنهاية: (١٧/٢)

وأورده الهيشمي في بحمع الزواند: (٧/٨٠ ٢ ) ثم قبال في تخريجه: رواه أحمد، وفيه المطلب بن عبدالله بن حنطب، وثقه أبو زرعة وغيره، وبقيبة رحاله رجال الصحيح.

#### غريب الحديث

غلبت عليه المشوحية: المضرحية الصفور الطوال الأحنصة، واحدهـــا مضرحي. وغلبتها عليه، أي غلبتها في النظليل عليه لطول أجنحتها .

## شرح الحديث

هذا الحديث فيه قصة وفاة نبي ألله داود، فقد أعمرنا رسولنا ﷺ أنه كان يوم وفاته في كامل صحته، وتمام عافيته، لا كما يزعم الذين دونوا التوراة، ففي سفر لللوك الأول أن داود في آخر أيامه شاخ، ولزم الفراش، وفقد قواه، فكسانوا بدائرونه بالثباب فلا بدفاً، وأنهم احضووا لـه فشاة جميلة كبي تصحح في حضته ليدفأ، وذكروا وصايا أوصى بها داود ابته سليمان وهو في النزع. وقد جماء هذا الحديث مصوبا خبر وفاة دود الذي ذكروه في كتابهم، فناود المحكلة لم بمرض قبل وفاته و لم بكن بحاجة لل فناة تدنت، ولست أدري لم يصر الذين حرفوا التورة على تلطيخ الإسباء وتقادم سحرتهم، فسليمان في زعمهم مساحر عبد الأصنام، ولوط زني بابتيم، وداود لم ينشه إلا فناة صغيرة جميلة تضحع في حضته في مرض موات كاله لا يوجد عند ملك عظيم مثل داود وسائل تنفخة نشخ عنه المرد الذي أصابه،

إن دود اللجيمة الم يتضبه و لم يتفقد قواء، ولم يمرض، نقلد عرج داود في ذلك اليوم، من داره كما كان يخرج في كل يوم، وكان فيه غيرة شديدة، ولمنة فيان الأولوب نقابل بعد عروسه، فلا يدخل على أمله بعد عروسه، أحد، فعما عرج في ذلك اليوم أنبلت المرأة، نطاح على دارها، وتنققد أخوالها، فوحمدت رحملا اللحاف في وصط اللحاف المحتمد من أسره، وكيفية دخوله، مع أن المنافر مغالمة أبوابها بإحكام وسالت أهل منزفا وعندها عن كيفية دخوله الدار، وخشيت من غضب بإحكام وسالت أهل منزفا وعندها عن غضب دارد إذا رحم فوحد، وحلا و داره.

فلم يمض وقت طويل حتى جاء داود والرجل عنى حاله في الدار غير همماب ولا وجل: وعادة الرجال أن يفزعوا من مقابلة الملوك، ويحذروا من الدخول عليهم في منازهم.

وسأل داود ذلك الرجل عين نقسه، فوصف نقسه وصفا عرفه به داود، فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك، ولا أمتع من الحجاب، فعرف داود بنت، نقسه، وقال: أنت وللله إذن ملك الموت، مرحيا يأمر الله، ثم مكث حتى فيضت روحه.

وأعيرنا نبيا كلا أنه لما غسل وكنن وفرغ من تجيزه طعت عليه الشمعي، فأمر سيمان الطو أن تقله باحتجها، فأطناه وأظام ضعيمه، فكان لا بقط لما المشيعين شيء من أشعة الشعب، حتى أطلست الأرض، عند ذلك أمر سليمان الطور أن تقيض حباحا، وقد أراهم الرسل كلا تمثلا يميه يحيف فيضت الطيور باحتجها، كما أعمرهم أن الصفور الطويلة الحتاج، وهي التي سماما الرسول كلا بالضحيمة، غلبت غيرها في انطلل على داود في ذلك اليوم.

#### عبر الحديث وفوائده

- إن هذا الحذيث تصويب للأحيار التي ذكرها المؤرخون من بيني إسرائيل في
  وفاة داود اللخائة وترتمة نبي الله داود تما رماه به عرضو التعروفا، ومن ذلك
  دعواهم أنه مرخى قبل موته، وأن قومه أحضروا له فناة صغيرة السن لتضحم
  في حضف لتدفه.
- ٢ قدرة الملائكة على التشكل في صورة البشر، فقد تمشل ملك الموت في هيئة
   رحل رآه داود اللكي كما رأته زوحته .
- ٣ ـ التعرف على خلق كريم كان يتصف به داود التلكان، وهو الغيرة على أهله .
- ٤ ـ فضل سليمان التخيئة في تسخير الطير له، وأمره الطير بإغلال داود ومشيعيه
   في ذلك اليوم الحار، حتى دفن .

# *القصة السادسة عشرة* نبي ألله سليمان يرزق بنصف إنسان

#### آليك

يحدثنا نبينا أن نبي الله سليمان حلف على أن يطسأ تسمعا وتسمعين امرأة من نساله، تلد كل واحدة منهن فارسا بجاهد في سبيل الله، فلم تلد منهن إلا واحدة، ولدت نصف إنسان، لأنه لم يقل إن شه الله .

### نص الحديث

روى هذا الحديث البحاري ومسلم في صحيحهما، عَنْ أَبِي مُرْتَرَةً، عَنْ الشَّيِّ كُلُّ قَالَ: رَقَالَ سُلَّهَانُ مُنْ وَاوَدَ: الْأَمْوَقُ اللَّلَمَةَ عَلَى سَبَيْنَ امْرَأَةً تَحْجِل كُلُّ الرَّأُو قَالِتُ يُحَامِدُ فِي سَبِلِ اللهِ: قَفَانَ لَهُ صَاحِبُهُ : إِنْ شَاءُ اللهِ، فَلَـمْ يَكُنُ، وَلَمْ تَحْجِلُ شُكُّ إِلا وَاحِمًا سَبِطُها أَحَدُ مِثْقُانٍ لَهُ صَاحِبُهُ : إِنْ شَاءُ اللهِ، فَلَـمْ يَكُنُ،

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : وَلَوْ قَالُهَا لَمُعَاصَدُوا فِي سَبِيلِ لِللهِ ﴾ قَالَ شُخِّبُ وَالسُّ أَبِي الزُّنَاوِ رِسَسْبِينَ) وَلَمْرَ أَصْحُ، والسياق للبحاري، وأورده البحاري في كتاب الجهاد بلفظ: (لأطوفن الليلة على مائة امرأة، أو تسع وتسعين امرأة ).

وق كتاب الشكاح بلفظ و قان أستيكنان بين داود عليهما المستادم: وأخوفَقُ اللَّمَاةَ بِيعانِهِ مُرَاتِّهِ تَلِمَدُ كُلُّ امْرَاتُهِ عُلامًا بِقُنالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَانَ لَهُ المُنْفَانَ فَمَلَ إِنْ شَاةً اللَّهِ، فَلَمْ يَقُولُ، وَسَمِينَ، فَأَطَفَانَ بِهِنَّ، وَلَمْمَ قِلْدُ مِنْهُمُ إِلاَ المُرَاتَّة إِمْسَائِينَ. قَالَ النِّينُ ﷺ وَقَالَ إِنْ شَاءً اللَّهُ لَمْ يَشَفُّ وَكَانَ أَرْضَى لِمَاحَةٍ ﴾.

### تخريج الحديث

رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، بناب قول الله تعالى هُورَوَمَيْنَا لِذَاوُدَ سُلْيَمَانَ كه [ص. ٣٠]، ( ٤٥٨/٦ ) ورقمه ٣٤٢٤.

وفي كتاب الجهاد، باب من طلب الولد للحجاد، ( ٣٠/٦ ) ورقمه: ٢٨١٩ ) وفي كتاب الشكاح، باب قول الرجل لأطوفــن الليلة على نسائبي . ( ٢٣٩/٩ ) ورقمه: ٢٤٢ ه .

وفي كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي . ٢٤/١١ ورقمـــه ٦٦٣٩ .

وفي كتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان ٢٠٢/١١.

وفي كتاب التوحيد، باب في المشينة والإرادة ٢٠/١٣ . ورقمه: ٧٤٦٩ . ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان، بماب الاستثناء في الأيمان . ١٣٧٥/٢ . ورقمه: ١٦٥٤ . وهو في شرح النووى على مسلم: ٢٨٢/١١ .

# غريب الحديث

لأطوفن الليلة: الطواف بالشيء الـدوران حوف، والمراد بطواف هنــا الجمــاع، واللام واقعة في جواب قسم مقدر، أي والله لأطوفن .

صاحبه: المراد بصاحبه هنا الملك، كما ورد بحزوما به في بعض الروايات، أو على طريق الشك ( صاحبه أو الملك ) في رواية أخرى .

ساقطا أحد شقيه: يفسره ما ورد في الروايات الأحرى: أنها حاءت بنصف رحل، أو نصف غلام، أو نصف إنسان .

دركا لحاجته: دركا أي لحاقاً، أي كان سبب إدراكه لها . ·

### شوح الحديث

كان سليمان فلكية من أتبياء الله الصالحين، ومن الملوك تعاهدين، أعطه، الله ملك عظيما ومسترك إلى المستركة ومن الملوك ومستركة المستركة على المستركة والمستركة المستركة ا

بعالمان عن صداق شغف سيمان بالحهاد عنايت بتصده واستمراضه لهم. ولؤر تحرير المسائمان خُودَهُ مِن العمن والإسم والطفر فقم المرزعُون إلى السبر: ١٧٧٪ والطفر الهات تحرير المسائمان خوالها عن المعالم الهات تحرير المسائمان المعالم المعالم على المعالم على المعالم على المعالم على المعالم على المعالم المعالم المعالم على المعالم المعالم

ولكن أمله لم يتحقق، وحدث في قسمه، ولم يولد له إلا نصف إنسان، وقمه يين الرسول كالله أن السبب في ذلك عدم قوله: إن شاء الله، على الرغم من تذكير الملك له بان يقوفا، ويمدو أنه كان مشغولا بأمور حملته يغفل عن قوفها، ليمضيي قدر الله فيه، ولو قالها لم يحدث في يجيت، ولتحقق مراده كم أحمر الرسول كالله، وقد يكون نصف الإنسان الذي ولدته إحدى نساته هو المراد بقولة تعالى: ﴿وَلَقَلَا تَنْنَا مُسْهَمُنَا وَالْقَلِيمُا عَلَى كُرِّسِمُ جَسَلًا ثُمَّمَ أَلْبَكُم [ص/٣٤]. وقد يقال: كيف يقسم سليمان على وقوع أمر في المستغيل، وحمدوث مثل هذا تما لا ينبئي أن تجرم به عباد الله الصاخور، وأخواب: أن بعض عباد الله الصاخور: يعر للله قسمهم إذا حاضوا، وبانبي دعاعج إذا طبورا، كسا صبح في الطبيت (و من عباد الله من قو أقسم على لله كاره).

ولا شك أن لسليمان مكانة عند ربه ﴿ وَوَهَمُنَا لِذَاوَةَ سُلِيمَانَ يَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابِكُهِ [ص. ٣٠] ﴿ وَلَقَدْ نَائِنَيْهَ فَاؤْدَ وَسُلْيَمَانَ عِلْمًا ۚ وَقَالاً الْمَسْدُ لِلَّهِ اللَّهِي تُعْلَّمًا عَلَى كِيْرِ مِنْ عِمَادِهِ الْمُؤْمِينَكِهِ السَّمالِ ١٥] .

وقد أخبرنا الرسول ﷺ أن من أصحابه من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، ومكانة سليمان أعلى من مكانة أفضل رجل في الصحابة .

وقد يقال: وأنى لسليمان هذا العدد من النساء ؟ والجواب: أنه كمان يساح للرحال الزواج في شريعة موسى من غير تحديد عدد، وتذكر الثوراة أن عدد نساء سليمان بلغ سبعمائة امرأة .

وقد أفادنا الحديث أن سليمان كان ذا قدرة عظيمة على معاشرة أزواجه، فقد طاف في ليلة واحدة على ذلك العدد الكبير من النساء .

# عبر الحديث وفوائده

ا - رغبة الصالحين في إنحاب الذرية الصالحة، التي تحاهد في سبيل الألف كما
 رغب سليمان في إنجاب ذلك العدد الذي أقسم عليه.

٢ ـ كان التعدد في الزواج مشروعا في شريعة التوراة .

٣- قدرة سليمان على معاشرة ذلك العدد الكبير من نسائه في ليلة واحدة على
 الرغم من انشغاله بأمور الدولة وسياسة الأمة .

 4 - يستحب لمن أراد معاشرة زوجته أن يقصد إنجاب الدرية الصالحة، كما فعــل سليمان .

- يجوز للمرء أن يختر عما يغلب على ظنه حصوله ووقوعه في لمستقبل، كما أخير سليمان عما سيكون منه من الوطء، وما سيرزقه من الولد .
  - ٢ يجوز للمرء أن يحلف على فعل أمر في المستقبل، كما حلف سليمان .
- ٧ ويجوز أن يكون اليمين منويا مقدرا، فسليمان لم يتلفظ بالقسم به، ودلت عليه لام القسم .
- ٨- على المسلم أن يعلق ما يعزم عنى فعله عنى مشيئة الله، فبقول سأفعل كذا
   إن شاء الله .
- ٩ من أدب الأنبياء استعمال الكتابة في الأمر المستقبح ذكره، فسليمان لم يقبل
   لأطأن أو لأجامعن، بل قال: لأطوفن الليلة .
- إذا حلف المرء على فعل أمر في المستقبل، وقال: إن شاء ألماني لم يحدث في قسمه، وإن لم يقل إن شاء أللة حدث .



# القصة السابعة عشرة

قصة المرأتين اللتين خطف الذئب ابن إحداهما

#### لمكينين

هذه القصة تظهر عقرية تبي الله سلمان لي إظهار احسق لي حصومة عست من الدلائل في تدل على صاحب الحقي نقد أطهر أنه يريد تتن الطمل الذي تنازعت فيه امرأتان كل تدمي أنها أمده فظهرت الأم احقيقية لذي حادث به للأخرى حتى لا يقتل خفاف على حياته بيناء أيات أقيات الأخرى ثقة نصفين .

#### نص الحديث

عَنْ أَبِي مُرْيَزَةً فِي أَنْ رَسُولَ اللهِ فِلْكَ ثَالِيَ رَكَانَتِ امْرَأَتُسَانَ مَفْهَتَ الْمُعَمَّةً اللهُ خَذَا اللَّذِي أَنْ لَمَا يَمْ إِلَيْهِ الْمَنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الأَمْرَى: إِنَّذَا فَضَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ولِللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسَّكَيْنِ فَطُّ إِلا يَوْتَنِكِ، وَمَا كُمَّا نَفُولُ إِلا

#### تخريج الحديث

رواه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ترجمة سليمان، \*/82 . ورقمه: ٣٤٢٧ .

ورواه في كتاب الفرائض، باب إذا ادعت المرأة ابنا . ( ١٣/٥٥ ) . ورقمه: ١٧٦٩ .

ورواه مسلم في كتاب الأقضية . ياب اعتلاف المحتهدين ١٣٤٤/٣ ورقسه: ١٧٢٠.

> وهو في شرح النووي على مسلم: ٣٨٠/١٢ . ورواه النسائي في كتاب القضاء ( ٢٣٤/٨ ) .

## غريب الحديث

المدية: السكين، لأنها تقطع مدى حياة الحيوان .

### شرح الحديث

وقعت هذه القصة في عهد نبي ألله داود اللكية، فقد تحساكمت إليه امرأتان، فعب الذهب بولد إحداهما، فتنازعتا في الولد الأحر، كل تدعي أنه ولدها، فاحمد نبي الله داود في الحكم بينهما، فأداه اجتهاده بالحكم بـــه للكــوى بدلالــل استدل بها على ذلك .

فلعا خرجنا مارتين علمي نعي ألله سليمان رأى أن يستخدم معهما طريقة يستطيع من خلالها أن يعرف الأم الحقيقة، فطلب بمن حوله أن يأنوه بسكين ليشق الغلام ينهما نصفيز،ه فيعطي كل واحدة منهما نصفا، وبنا يعدل ينهما في الحكيه وقد فلت المرآتان أن سليمان حاد وعازم على تحقيق هذا الحكيم، وهنا ظهر رد فعل كمل واحدة منهما، فدائم المقتيد، وهي الصغرى جزعت من الحكيم، لأن فيه هلاك ولقدما، فطالب تفسيا بد للأخسرى، لأن في ذلك بقاءه وحهائه، وإن كان فيه حرماتها من رعابته وقريت، أما الأحرى الذي لا تربطها بالطفل رابطة الأمره، فإنها قبلت بالحكم الذي انفهر مسينان، فاستغل سليمان، بالملك على الأم الحقيقية، فحكم لها بالطفل على الرغم من إفرارها به للأحرى.

قال التوري رحمه الله تعالى: « توصل سليمان يطريق من الخيلة والملاطقة إلى معرفة باطن القضية، فأو هميمها أنه يربية فقامه أيضرف من يعشى عليها قطعه، فتكون هي أمه، فلما أولدت الكري قطعه عرف أنها ليست أمم، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أن يقطعه عقيقة، وإنحا أواد احتبار شفقتهما، لتتميز له الأم، فلما تحيرت عاد ذكرت عرفها ، إلى ا

وهذا الذي أظهر به سليمان الحق، هو نوع من الفراسة والحكم بالفراتن، والاستلال بالأمارات، وعدم الوقوف مع بمرد ظواهـر البينات والأحوال، وقمد استدار الشاهد الذي شهد من أها الذاة الني راوات بالألا يوسف عن نفسه على كذبها، وصدق بوسف بأن فيهمه قدّ من در، ﴿ وَشَهَدَ شَاعَةً شَنْ لَهُمُ مِنْ على كذبها، وصدق يوسف بأن فيهمه قدّ من در، ﴿ وَشَهَدَ شَاعِةً شَنْ فَهُمِ مِنْ إِنْ كَذَائِتُ وَهُوْ مِنَ الشَّافِيقِينَ فَلَكُ رَبِّوْ مِنْ الْكَافِيقَ، وَإِنْ كَانَ فِيهَ قَدْ مِن إِنْ كَذَائِتُ وَهُوْ مِنَ الشَّافِيقِينَ فَلَكَ رَبّاً فِيهِمْ قَدْ مِن قَرْ قَالَ إِنَّهُ مِن كَلَائِكُ وَا

وقد لجأ القضاة المسلمون إلى استخراج الحق بأنواع الطيفة من الدلائل والأمارات التي لا يبته إليها إلا من عظمت فطته، وتينت نباهته، وممن اشتهر بذلك من القضاة على بن أبي طالب، والقاضي شريح، والقاضي إيام، وقد ذكر ابن القيم في كتابه ( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ) أطلة كبرة لهذا السوع استخرج فيه القضاة الحق بالفراسة والأمارات<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح النووي عني مسلم: ٣٨١/١٢ .

 <sup>(</sup>١) سرح الدوري على حسم.
 (١) راجع الطرق الحكية: ص٢٧. وإشائة اللهفان لابن القيم: ٦٦/٢.

وقد احبرنا القرآن بواقعة أخرى حالف فيها ني الله سليمان أبناه دارد الليكة في الحكم، وقائل في قوله تعالى: ﴿ وَتَاوَدُ وَسَلَيْمَانَ إِذَّ يُسَكِّمُنَانَ فِي الْمَحْرُسُ إِذَّ فَلَشَتْ فِيهِ مَثِمَ الْقَرْمُ وَكِمَّا لِمُحْمُوهِمُ صَاهِدِينَ ٱلْهِمُنَاهُمَّا سَلَيْمَانَ وَكُمْ يَاتُكُ حَكَّمُ وَعِلْمُكُهُ وَالْمِلِينَ \* ١٩٨٨ [٢٧]

والنفش هو رعمي الغنم ليلا، ويسمى رعمي النهار: هملا، وخلاصة الفصة كما يقول علماء التفسير أن أشنام رحل دخلت في الليل بستان رحل آخر، فرعتــه حتى لم تيق منه شيئا.

فاحتكما إلى في الله داوره فحكم بدفع الغنم إلى صاحب الحسرت، بدل ما المستدنة المناسبة بعد عورجها من علس الشندة المقادمة من حراته وعندام مر الخصمان بسلمان بعد عورجها من علس القضاء لم يرتض هذا المكركم، وفي استشام منه داور دعن حكمه في القضيم، أشار عليه بأن يعطي صاحب الحراث المتراث والودها بقدم ما ضاع عليه من تتاج بسائنه، ويعطي صاحب الغم الأرض، فقوم على رعاتها حتى تعود كما كانت قبل أن ترعاها غنمه، فإذا عاد الحرث كما كان، أرجعه إلى صاحبه، واستعاد أغنامه، هذا علاصة ما قال اعتد الحرث كما كان، أرجعه لل حلاصة ما قال المتد الفسير في تفسير الواقعة المذكورة في النص القرآني، منهم إن عباس، وعاهد، وقنادة (1)

دادو قدة مطولة عن ابن عباس خلاصتها: أن امرأة حسنات في زمان بيني إسرائيل، دادو قصة مطولة عن ابن عباس خلاصتها: أن امرأة حسنات في زمان بيني إسرائيل، رادوها عن نفسها أرابعة من رؤساتهم فاشتمت عن كل منهم، قائفقو أهما بينهم عليها، فتهمدوا عد داود كلى ألم أمكت من نفسها كليا لها، قد عودته عليه قلك منها، قامر جهها، قلما كان عشية قائل اليوم جلس سليمان، واحتمع معه ولدان طاله، فاقصب حاكما، وتربا أربعة منهم بزي أولسك، وأعدر بزي المرأة، وشهدوا عليها بأنها مكت من نفسها كليا .

<sup>(</sup>١) راجع: تفسير الطبري: ٢٠/١٧ه . وتفسير ابن كثير: ٢٦/٤ه .

فقال سليمان: فرقوا بينهم، فسأل أولهم: منا لمون المكلب؟ فقسل: أسود، فعزله، واستدعى الآخر، فسأله عن لونه، فقال أخر، وقال الأعمر، أغيش، وقال الأحر: أبيض، فأمر عند ذلك بقتلهم.

# هذه القصة في التوراة

وردت هذه القصة في التوراة في الفقرة ( ٢٦ - ٢٨ ) من الإصحاح الشالث من سفر الملوك الأول ونصها:

ه حينذ أتت امرأتان زانينان إلى ثلثك روقت بين بديه فقالت المرأة الواحدة استم يا سبدى: إلى أن وهذه المرأة ساكتان إلى يت واحده وقد ولدت معها إلى السبت، وإن اليوم أثالت بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا، وكسا معا و لم يمكن عما غرب إلى البيت غيزنا، عن كلينا في البيت، فسات ابده فد في اللبل، لأنها اصطعمت عليه فلتت في رسط الليل وأعدت ابني من جانبي، وأصلت ثامله، وأضحته في حضيها، وأضحته إنها البت في حضيي فدنا قدت صباحاً لأرضع إين إذا هر صيت: ولما تأملت فيه في الصباح إذا هم فيس ابني الدي ولدته، وكانت المرأة الأسرى تقول: كلا بل ابني لدي وإنبك البيت، وهذه تقول: لا بسل ابلك الميت، وابني الحي، وتكمنا أما الملك.

فقال الملك؛ هذه تقول هذا ابني الحي وابنك الميت، وتلك تقول: لا بل ابنك الميت وابني الحي . فقال: الملك إيتوني بسيف . فأترا بسيف بين يدي الملك، فقال الملك: اشطروا الولد الحي النين، وأعطوا نصفاً لواحدة ونصفا للأحرى .

فتكلمت المرأة التي إينها الحي إلى الملك، لأن أحشاءها اضطرمت على ابنها،

<sup>(</sup>١) تقسير ابن كثير: ٢٨/٤ .

وقالت استمع با سيدي: أعطوها الولمد الحي ولا تيمنوه وأما تلك فضائت: لا يكون أي ولا لك اشطروه، فأعاب الملك، وقال: أعطوها الوله الحيّ، لا تجسّوه، وأنها أمّه ولم تاسم جمع إسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك عاقوا الملك؛ لأنهم رأوا حكمة الله في لإحراء الحكم ،

## تعليقنا على ما ورد في التوراة:

النشابه واضع بين القصة التي لي التوراة وبين القصة التي جماء بهما الحديث، إلا أن قصة التوراة فيها شيء من التحريف، فالطفل لم يجست لأن أمـه اضطحعت علميه في الليل، بل مات لأن اللذب قد خطفه، وبيدو أنهما كاتنا في محارج القريمة بعيدا عن الذمى، فالذقاب لا تختف الأطفال من البيوت.

والأمر الثاني الذي فيه تحريف دعوى كتاب التوراة أن هذه الراقصة حرت على عهد ملك سليمان بعد وفاة داود، والصواب أنها حرت في عهد داود، وقسد حكم فيها داود أولا، وخالفه سليمان في حكمه، كما سبق بيانه .

والمواب أن سليمان دعا بالسكين كما في الحديث، ولم يدع بالسيف كما ذكر في التوراق، والسكين هي الأداة المناسبة لشق طفل صغير تصفين، لا السيف. ومن تصويبات الحديث لقصة التوراة أن سليمان طلب السكين ليشق

الطفل ينهما بنفسه، لأنه لم يكن ملكا في ذلك الوقت، ينما تقول التوراة أنه أمر حنده بشقه بالسيف؛ لأنه كان ملكا عند حكمه في هذا الواقعة، وقد ظهر لك ما في هذا القول من خطأ .

ولو كانتا زانيتين فهل كان يقرهما نبيا الله داود وسليمان على فعلهما ؟! أو هاكان يأمر برجمهما كما أمر برجم المرأة التي شهد عليها من شهد زوراً بالزنا!!

#### عبر الحديث وفوانده

- فضل نسي الله سيمان، وبيان ما آتاء الله من قوة الفهم، والقدرة على
   استحراج الحكم الصواب، فيما عرض عليه من فضايا مشابهة، وقد صع في
   الحليث أن سليمان دعى ربه أن يهيه حكما يوانق حكمه فأوي.
- ٧ يجوز للقاضي أو الحاكم أن يظهر للخصوم نصل مالا يريده كما ظلب سليمان السكين لشق الولد نصفيز، وهو لا يريد ذلك، بل مقصده إظهار الحق . وقد عنون السابق للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعلد يقوله: " السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله الغمل ليتين له الحق » (°).
- حوز النسائي استدلالا بهذا الحديث تقض القاضي حكم قاض آخر، ولو
   كان مثله في العلم أو أفضل منه .
- وقد لا يكون هذا الاستدلال سليماً إذا كنان سليمان لم يقبض و لم يحكم: وإنما أعاد الأمر إلى داود، فقض حكم نفسه، يتوجيه من سليمان، والله أعلم بالصواب .
- إلاستدلال بالقرائن والأمارات لمعرفة الحق في القضايا المتنازع فيها مشروع
   عند عدم وجود الأدلة .
- دلت هذه القصص على أن الحاكم إلعالم شاب أصاب أو أعطأ، فقد قرر
   الحق أن سليمان هـ شاري فقه وحه الحكم، ومع فلك أتنى على داود
   وسليمان، ولم يلم داود لعدم إصابته الحق فيما حكم به ﴿ وَتَفَهَّمُنّاهَا سُلّمَانَ مُنْ وَاللّمَانَ سُلّمَانَ مُنْ وَاللّمَانَ مُنْ فَاللّمَانَ مُنْ وَاللّمَانَ مُنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مُنْ اللّمَانَ مُنْ اللّمَانَ مُنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمانَ مَنْ اللّمانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمانَ مَنْ اللّمانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمانَ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ اللّمَانَّ اللّمَانَ اللّمَانَ اللّمَانَ اللّمَانَ اللّمَانَ اللّمَانَ اللّمَانَ مَنْ اللّمَانَ اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانَقُونَا اللّمَانَا اللّمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا المُعْلَمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانِقِيمَانَا اللّمَانَقِيمَانَا اللّمَانَا المَالِمَانَا اللّمَانَا اللّمَانِقِيمَانَا المَالَمَ اللّمَانَانَ المَانَانِقِيمَانَانِقَانِقِيمَانَالِمَانَانِقِيمَانَانِقِيمَانَانِ المَانَانِقِيمَانِيمَانَانِقِيمَانَانِهَانَانِقِيمَانَانَّانِقِيمَانِيمَانَانَانَانِقَانِقِيمَانَانِقِيمَانِهِمَانَانِقِيمَانِهِمَانِقِيمَانِقِمِيمَانِقِمَانَانِقِمَانِقِيمَانِقِمَانِقِمَانَانِقِمَانِقِمَانَانِقِمَانِقِمَانِقِمَانِقِمِيمَانِقِمِمَانَانِقِمَانِهِمَانِقَانَانِهَانِهِمَانِهِمَانِعِيمَانِعِمَانِهِمِمِيمَانِقِمِيمَانِقِمِم
- وقد صرح الرسول 囊 بأن الحاكم للصيب له أجران، أما المخطىء قله أجسر واحد .

<sup>(</sup>۱) سنن النسائي: ۲۳۲/۸ ·

- الأبياء كانوا يمكمون فيما يعرض عليهم من قضايا باحتهادهم، ولذا احتلف
   حكم داود وسليمان، ولو حكموا بالوحي لما اختلفوا، ولمذا فإن السبي قند
   يمكم لغير صاحب الحق، كما صح في بعض الأحاديث
- ٧\_ الفطة والفقة لا تعلق بالسرء فالصغير قد بفقة ويدرك ما لا يدرك الكبره، كما قفه سليمان الاين ما لم يشه إليه دارد الأب، وكما فقه هبدالله بن عمر حواب سوال سأله رسول 繼 器. و لم يفقه ذلك كبار الصحابة، وفيهم أبـو كم وعد ١٠٠٠ .
  - ٨ ـ تصحيح الحديث للأخبار التي وردت في التوراة في هذه القصة .

<sup>(</sup>١) الحديث في صحيح البحاري: ٢٢٩/١ , ورقمه: ١٣١ .

# القصة الثامنة عشرة إمام الصابرين نبي الله أيوب

#### تثبند

أيوب العبد الصالح، الذي يضرب به الثال في الصبر، وتروى قصت ليراسى بها المصابرة في أفضهم، وغب فانفره، بها المصابرة في المضابرة في أفضهم، وأهلهم وأمراغهم كان صحيحا فصره، وغب فانفره، وذا أمل وولد، فأحذ إلى أهل أهله أمل وولده، فصر على ذلك كله صبرا وحره هالمرج من الله عنافت وطرف السلام، وحره هالمرج من الله عنافت المصابرة في عرف الداء، فأصح حسمه ورد إله ضعفي ما كان عنده من مال وولد، وفي حره من بعده حكاية تروى، وقصة تحكي، إنها قصة إمام الصابرين في الله أيوب .

# نص الحديث

عن آنس بن مالك أن رسول الله عج قال: ( إن نسي الله أبوب عج لبت به پلاؤه نماني عشرة سنة، فرفضه الفريب والبعيد إلا رجلين من إحواته كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما فصاحبه ذات يوم: تعلم والله نقد أذب أبوب ذنباً ما أذنيه أحد من العالمين، فقال له صاحبه: وما ذاك ؟ قال: منذ تماني عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما يه.

فلما راحا إلى أبوب لم يصبر الرحل حتى ذكر فلك لمه، فقال أبوب: لا أدري ما تقولان عمر أن أللة تعالى بعلم أني كنت أمر بالرحمين بتنازعان، فبذكران أللة، فارحم إلى بيني، فاكفر عنهما، كراهية أن يذكر الله إلا لي حق. قال: وكان ندرج لل حامت فإذا قضى حامته أمسكه امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأ عليها، وارحي لما أبوب أن فح الرئح في يرشلك مَنْ مُضَارًا بَرَوْ وَشِرَابِكُهُ إسرورَة عن ٢٤ ع مَنْ عالماً، وقالته تنظر رقمة أقبل عليها قد أند ابراء به من اللاء، وهو أحسن ما كمان، فلما رأته قالت: أي بارك للله فيل، هل رأيت نبي الله مذا المبلئ، والله على ذلك ما رأيت أشبه منك إذ كان سجحا، فنال: فإن أنا هو.

وكان لـه أشاران (أي يبدران ): أندر للقسع وأندر للشعوء فبعث الله محافيز، فلما كانت إحداهما على أندر القمع أفرغت فيه الذهب حتى فناض، وأفرغت الأعرى في أندر الشعير الورق حتى فاض) .

# تخويج الحديث

قال الشيخ ناصر الدين الألياني في تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٢/١) د رواه أبو يغلي في سننده / (١٧/١٠/١) وأبو نعيم في ٥ الحقية ٥ (١٩/١) ورواه أبو يغلي في مسئلة من أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد أحيرفي عقيل، عن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد أحيرفي عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك مرفوعاً، وقال: ٤ غريب من حديث الرهري لم يروه عنه إلا عقيل، ورواته متق على عدالتهم تفرد به نافع ٥.

قلت: وهو ثقة كما قال، أخرج له مسلم، ويقية رحاله رجال الشيخين فالحديث صحيح، وقد صححه الضياء القدسسي، فأخرجه في د المخسارة، (۲/ ۲۲ ـ ۲۲۱) من هذا الوجه، ورواه ابن حبان في دصحيحه ، (۲۰۹۱) عن ابن وهيب أنبأنا نافع بن يزيد د.

#### شرح الحديث

أبوب أحد أنبياء للله الكرام اللبن لوحي الله النبع في حمد من أوحي إليه من أنبيانه ﴿ إِنَّا أَوْخَيْنًا إِلَيْكَ كُمَا أُوْحَيْنًا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِينَ مِن تَدْبِهِ وَأُوحَيْنًا إِلَى إِذَا يَهِمَ وَإِسْمَاعِينَ وَإِسْمَاعِ وَيَعْفُونَ وَالْأَسْبَاطِ وَمِينَى وَأَلُونَ وَوَلَسَ وَعُمَارُونَ وَمُمَايِّمَانَ ﴾ [المساء: 177].

وهو من فرية إبراهيم اللجائل قال تعالى: ﴿ وَزَوْمَتُنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَغَشُونَ كُمارٌ هَمَنَيْنَا وَتُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرْتِيَّةِ دَاوُدَ وَسُسَيْمَانَ وَالْهُوبَ وَيُوسَفَى وَمُوسَى وَخَارُونَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

وقد أخبرنا اللَّهُ عن قصته في موضعين من كتابه:

الأول: في سورة الأنباء في قوله تعالى: ﴿ وَأَلُوبَ إِذْ نَاتَى رَبُّهُ ٱلْمَنِي مُسَيِّعَ الفُشُّرُ وَأَلْتَ أَرْخَمُ الرَّاحِينَ فَاسَتَخَبًا لَهُ فَكُشَفًا مَا بِهِ مِن ضَرَّ وَتَقْيَلُهُ ٱلْمُلَلُه وَوَلَمُنَّهُمْ مَقَهُمْ رَضَعَةً مَنْ عِنِنَا وَذِكْرَى لِلْقَابِينِ ﴾ والأنباء: ٨٣ ـ ٨٤ م .

والثاني بى سورة ص بى تولى: ﴿ وَادْتُمَّرَ عَيْنَا الْهِنَ إِذَ نَادَى رَبَّهُ أَلَى سَشَىَ الشَّيْطَانُ بِنَصْسِو وَعَنَابِ وَاكْمَلُ مِرْجُلِكَ هَنَا مُضَّىلًا بَارَدُ وَشَرَابُ وَوَهِنَا لَهُ أَهْلُه وَيُطْلُهُم مُنْفَهُمْ رَحَمْنَهُ مَنَّا وَوَجْرَى كُولِي الآليابِ وَحَلْمَ يَبْلِكُ صِفْقًا فَضَرِب لِمِو وَلا تَحَمَّدُ إِنَّا وَخَذَلُهُ صَاءِرًا مُعْمَ الْتِئَدُ إِنَّهُ أَوْابِكُ وسورة ص: ٤١ = ٤٤].

وقد جاء في السنة ما يزيد قصة أيوب وضوحا وتفصيلا، ويستفاد من جموع ما ورد في القرآن والحديث في شأن أيوب أنه كان قبل بلاته منحداء يرضل في يجبوحة من الهيش، وقد رزقه إلى الأل والأهل والرلد، تهم شاء الأل أن ينتلبه، فأذهب بالله وولده، وأصيب في حسده، فانقض عنه من جمتهم العمة حوله، وجفاء القريب والبحد، ولم يق بارا به إلا زوجت، واثنان من كرام أصحاء، كان وقد تفكر أحد الرحلين إن حال ألوب، وامتاذه بلاي، فقد مضي على البلاد، الذي حل به تماني عشرة سدة، ولم يكشف الله عدما أصابه به، وجال بخاطرة الم هذا البلاء ويما كان بسبب ذنب عظيم ارتكب أبوب، وأطلع هذا الرحيل صحاحب على ما دار في محلمه، فلم يصبر أن صارح أبوب بما قاله عنه صاحب، فأنم ذلك أبوب أشد الأنج وكشف شما من حاله ما يضي تلك المتأثلة، فقد بنغ به الأسر في حال سلامة وعقيمة أنه كمان بهرى الرحلين يتنازعان فيذكران أللذه فموجع إلى عذله فتصدف عهداء كراه أن يذكر للله إلى من .

هنالك توحه إلى ربه بالدعاء، طالبا منه كشف السلاء، فإأنني مَسَّينيَ الشُّرُّ وأَنْسَ أَرْحُمْ الرَّاحِدِينَ﴾ [ الأنبياء: ٨٦ ] ﴿ أَنْسِي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِمُسْسِرٍ وَعَنْابِ ﴾ [س: ٤١].

واستحاب للله دعاءه، وكشف عنه بلاءه، فالله على كــل شــيء قديمر، وإذا شاء شيئا كان، لا يعجزه شيء في الأرض، ولا في السماء .

وكان من عادته أنه إذا حرج ليقضى حاجه جايته زوجته، فأمسكت بيله لضعف بدنه، فإذا أوصلته إلى المكان القصود، تركته ريضا يقضى حاجته، ثم علوت إليه تمسك به تعيد على الرحوع إلى مكان إقامته، وقد أبيقاً عليها في ذلك اليوم الذي دعا قيه ربه، فقد أوحى الله إليه أن يضرب برحله الضعيفة الأرض، فاتش الماء من موضع ضربته، فأمره الله أن يشرب من قلك المأماء، ويقتسل منه، فأقص الماء أمراضه التي في فلغر حسده وباطنه، وعادت إليه الحجوية والنشاط في الخال، ورحمت لو صد وعاقيت كان لم يكن به مرض.

وعاد إلى زوجت يتنفق حبوية ونشاطا، كحاله قبل أن يداهمه المرض، فلما رأته نم تعرفه مع أنها رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحا معالى، وسألته عن زوجها النبي المبتلى، وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سويا صحيحا، و لم تكن تتوقع أن يصلح حاله، ويشفى من مرضه في هذه المدة الوجيزة التي غابها عنها، وكم كان فرجها وسرورها عظيما عندما رأت نعمة أللا عليه في رده عافيته

وصحته إليه .

وكما رد الله عليه عافيت وصحته رد عليه ضعفي المال لذي فقساده، ورزقه ضعفي ما كان عنده من الأولاد، فقد أرسل الله سحابين، لا تحسلان مطرا، بل ضعا وضعة، وكان لأبوب بيداران: أحدهما لقصع، والأحر للشعوء فأترغت إحدى السحابين الذهب في يبدر القمع، وترغت الأخرى الفضة في يبدر الشعر.

وكان قد غضب على زوحته في مرضه، فقد إن شفاه الله أن يصربها مالة ضربة، وعرَّ عليه بعد شفاته أن يكون حراؤها منه على صبرها ورعايتها الضرب المجلف، وشق عليه أن لا يفي لربه بندره، قصعل للله فرحا وعمرسا، وأد اسره أن يأمضد حرة من قش القسع أو الشعر، فيضربها بها شربة واحدة، فيكون قد وفي ينظره، ولم يضعر تورحته، قال تعالى الأبوب: هم وَخَذْ يَنْكِكُ مَرْفَعًا العَاشِرِ، أبه وَلاً تَمُشَّنَا اللهِ إصن وقرعته، قال تعالى الأبوب: هم وَخَذْ يَنْكِكُ مَرْفًا العَاشِرِ، أبه وَلاً تَمُشَّنَا اللهِ إصن £31.

وقد ذهب الإمام أحمد إلى حواز ضرب من أصاب حلا كالزاني غير المحسن والقافف بمثل ما ضرب به أبوب إن كان المخدود مريضاً ينشى هلاكه بالمضرب، وقد أمر الرسول ﷺ أصحابه أن يضربوا رحلا مريضاً زنا يجاربة بعثكال من تخل فيه مائة شحودخ ضربة واحدة (<sup>7)</sup>.

وكان أيوب 經歷 حفيك الظل، تسدى السروح، فيد دعاية في صدق، فقط. أعيرنا الرسول 震 في الحديث الذي رواه البحاري والنساني عن أبي هم بردة قسال: قال رسول ألل 震: ( يبنما كان أيوب يقسل عرباناً خر عليه رحل من حراد من نهب، فحمل يحتي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أغنك عما ترى ؟ قال: بلسى يا رب، ولكن لا غني لمي عن بركتك ) (").

 <sup>(</sup>١) تنفز: إذناق الليفان لابن اللهم: (٩/١٥) واخفيت الشار إليه عزاه الشبغ ناصر الدين الألباسي
 إلى المسابق الأخذيت الفنجيسة (٩/١٥/١) ورقعت: ١٩٤٨ إلى النسائي في السنن المكون
 وابن ماحة والبيقيقي وأحمد ورقوم.
 (٢) جامع (الوسوان ١٨/١٥ و. وأرط من بالمراد: السرب من الحراد.)

<sup>-171.</sup> 

ولعلك تخلِت منظر أبوب، وهو يشب عربانا، يجمع ذلك الجسراد ويمشيه في ثوبه، ويناديه ربه، ألم أقدنك عما تمرى، أي بما أفاضته السحابتان من الذهب والفضة في بيدريه، ويأتي الحواب: لا غنى لي عن بركتك با رب .

## قصة أيوب في التوراة

من يقرآ قصة أيوب في القرآن وصحيح الأحاديث، ثم يقرآ صـا ورد في هـذه القصـة في الشوراة يوفن أن أحـد أهـداف سـوق هـذه القصـة في القـرآن وإيــراد تفصيلاتها في الحديث هو كشف التحريف الذي أصاب هـذه القصـة في أعبار بــني إسرائيل، وتوقة في للله أيوب عما نسبه إليه المقالمون المخرفون زورا وكذيا .

وأول زعم نتاج إلى تصويب وتصحيح هو زعم كتاب قصته في التوراة أنسه كان رحلا صالحا مستقيما فحسب، و لم يكن نبيا، والأهر الثاني الذي يخساج إلى تصويب وتصحيح هو ما أخورت به الوراة عن أيوب أنه كان ساحظا على ربه أثناء بلاك، ويتخل هذا السحط في ذلك الحوار الطويل المذي حرى بين أيوب ونلاقه من أصحابه فأبوب على الرغم من إثمانه بربه وتقته به، فإنه يجاور أصحابه طويلا مبديا تأله الإبلاء الله له على الرغم من صلاحه وستقائمة وفعله الحرة .

والحموار الذي حرى حوار طويل قصد به كاتبوه أن يعالجوا من خلاله مسألة عقدية، وهمي الأسباب التي يتزل الله يها بلاءه بالصالحين من عيساده الذين اتشوه، واستقاموا على أمره، وقد تناول الحسوار هذه المسألة بتفكير فلسنمي، وأسلوب شعري، ولذا يعتبر اليهود سقر أيوب أحد أسفار الحكمة.

والعحب أن يكون أبوب في السوراة هو الساحط السيرم المبتعد عين الفقه السوي، الرافض التسليم للقضاء والقدار، وأن يكون أصحابه هم أهل الفقه والمجرفة الذين أحهدوا أنفسهم في سيل تفهيمه وتطبعه ورده إلى جادة الصواب.

ويدل على كذب ذلك ما حدثنا به الرسول ﷺ عن صبر أيوب وعدم تبرمــه

يما حل به إلى أن أعمدت الظنون ماحلهما في قلب أحمد صاحبه، فاستدل بطول يلاء أيوب على أن أيوب أذنب ذنيا عظيما حتى استحق هذا العذاب الطويل، فألم ذلك أيوب، ورد عليهم بما ذكره لهم من تقاه وورعه أيم صحته وعلمت.

إن الذي قوره الحديث يدل على أن أيوب كان الأفقه والأتفى والأعلم، وأن الشك لم يأت من قبله، بل من قبل أحد صاحبيه.

صحيح أن التوراة تلكر أن أبوب فقه وتاب وأناب، وأكرمه ربه، ولكن ما ذكرته الثراة من ترم أبوب وضية وتسحف غير صحيح أصلا، وتواضق السوراة القرآن في الإحبار بأن أبوب كان ثريا قبل أن ينزل به البلايه وأشه كمان صماحب أهل وولف وأن ألقة أقحب مانه وأحد فولفته، كما أصابه البلاء في حسمته، وأن الله بعد أن عافاه رد إليه ألماء وتطهم متعالى

ولكن كتاب التوراة يضمون الحقيقة عندما يدعون أن الله عوض أيوب عـن ماله بما أهداء إليه أعوته وأصداقاً من الأموال، وقد علسنا من حديث رسولنا كيف آناض ألك المال على أبوب من السحاب ذهبا وفضة، ولم يكن عودة المال إليه بهايا أقرره وأصحابه

وتوافق التوراة ما أشار إليه القرآن من أن البلاء الذي أصاب داود في حسده كان سبب الشيطان، ولكن التضيالات التي ذكرتها التوراة في امخاورة المن جرت بن الله وين الشيطان غير صحيحة، وهي تخالف قواعد شرعية معلومة من الدين بالمضرورة، فاشم لا محاور الشيطان بعد طرده من رحمت، وإن أذن له أن يصبب عياده بالأذى في بعضر الأحيان لأمر يوبدة للله.

# عبر الحديث وفوائده

 ا ـ فضل نبي أللة أبوب اللجائة في صبره على ما ابتلاء أللة به من فقد المال والأهل والولد، وسقم الجسد، ونفرق الأحباب عنه .

- الصبر عاقبته إلى حبير في الدنيا والآخرة، فقد عافي الله أبيوب بعد ذلك للرض الطويل، ورد إليه صحته وعافيت، ورزقه المال الوفسير، والأولاد الصالحين.
- مدى تعظيم أبوب لربه، فقد كان يُكفّر عن الذين يتنـــازعون، فيذكرون الله خشية أن يذكر الله إلا في حق .
- عظم وفاء زوجة أيوب لزوجها، وبرها به، وكذا صديقاء، فالمسائب
   تكشف معادن البشر، وعلى الرغم من قلة الذين تصفو معادنهم، فإنه لا
   يخلو منهم عصر ولا مصر إلا ما شاء ألل .
- قدرة الله على إزالة البلاء وشفاء المريض، فقد أعاد أبوب إلى عافيته وصحته
   لمخفات.
- ٢ ـ قدرة الله على أن يرزق عباده بطرق لم يعتادها البشر، فقد حاء أبوب بالمال
   الوفير من الذهب والفضة سحابتان، وحر عليه الجراد مصنوعا من الذهب .
- ٧ حمل الله الأبوب فرحا وعزجا في نفره، فوفى بنفره، ولم يضير زوحه، وقمد ذكر إبن القيم أنه لم يكن في شرعهم كامارة، فإنه لو كان فيها كفارة لمسدل إلى التكفير، و لم يجتج إلى ضربها، فكانت البيين موجهة عندهم كالحلوده، وقد ثبت أن المحدود إذا كنان معلورا تخف عنه، واسرأة أيوب كانت معفورة، لم تعلم أن الذي خاطبها الشبطان، وإتحا قصدت الإحسان، فلم تكن تسخح العقوبة، فأتى الله نبه أيوب الللكة أن يعاملها معلملة للمعلور، هذا مع رفقها به، وإحسانها إلله نهدب القريد له يبن البر في يمينه، والرفق بالمرأته الحسنة المعفورة التي لا تستحن المعقوبة (\*).
- ٨- في الحديث تبرئة لأبوب مما ألصقه به اليهود من مفتريات، وتقويسم وإصلاح
   لما حوفوه وبدلوه من سيرته .

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ٩٧/٢ .

# القصة التاسعة عشرة قصة النبي الذي أحرق قرية النمل

#### الكناد

العدوان لا يجه الله حتى الاعتناء على الأشحار والحيوانات لا يجموز، والمذا نهى الله عن الإفسساد في الأرض، ومن ذلك الإفساد بإهلاك الحرث والسال، ويُستَألُ الهيد في يوم القيامة عن العصفور الذي قناء، يغير وجه حق

ومن هذا ما حدثنا به الرسول ﷺ أن الله عنت أحد أنهائد، والأنهاء لهم مقامات عند ربهم، ولا يحتم هذا من تقويمهم إذا أصاب تصرفاتهم شيء من الحلام، ولو كان يسيرا، نعم، عاتب الرب ذلك النبي على تحريقه، إحدى قرى النمل، لأن غلة قرت . النمل، لأن غلة قرت .

### نص الحديث

روى البحاري عن أبي هريرة عليه أنَّا رَسُولَ لللهُ ﷺ قَالَ: ﴿ نَوَلَ نَهِيُّ مِنْ الأَنْهَاءِ نَحْتَ شَخْرَةٍ، فَلَكَفَّ نَمَلَقَ فَلَكَ فَلَا نَقَلَةً وَالْمَرِّ بِخَهَارٍ فَأَخْرِعَ مِنْ نَخْفِهَا، ثُمَّ أَفَرَ بِيَنْهَا فَأَخْرُقَ بَاللَّذِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلا نَفَلَةً وَاجِلَةً ﴾.

وفي رواية عند مسلم عن أي هريرة: وألاّ تَشَلَّةُ فَرَصَتْ لِنَّا بِمِنْ الْمُنْيَاءِ، فَسَامَرَ يَشَرِيّةِ الشَّبِلُ فَأَشْرِفِتْ، فَأَوْشَى اللّهِ إِلَيْهِ: أَنِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَشَلَّةُ الشَّكَتُ أَشَّةً الأَمْمَ تُسَجِّعً ﴾.

# تخريج الحديث

روى هذا الحديث البحاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق، بـاب إذا وقــع الذباب في إناء أحدكم: ٣٥٦/٦ . ورقمه: ٣٢١٩ .

ورواه مسلم في كتــاب الســلام، بـاب النهمي عـن قتـل النمـل، ٩/٤ -١٧٥ . ورقمه: ٢٢٤١ .

# غريب الحديث

لدغته: قرصته .

جهازه: متاعه .

قرية النمل: مساكنها وبيوتها .

فهلا نملة واحدة: سؤال استنكاري، مفاده أن العدل معاقبة نملة واحدة، هي السيّ قرصتك .

## شرح الحديث

يمدتنا رسولنا 囊 أن أحمد أنساء ألله كمان نمازلا تحت شمرة، لعلمه كمان يستريع في ظلها من وعناه السفر وعنائه، ويقسى بظلها حرارة الشمس، وكمان بحوار المكان الذي نزله قرية من قرى النمل، ولعل نزول فلك النبي وصحبه في أرض القرية أزعج النمل، وعادة النمل أنه يهاجم من يعتمدي عليه، ويعكر عليه صفو عيشه، وقد ترحجت تماة إلى في الله وقرصته .

والنبي بشر يغضب كما يغضبون، وقد يتصرف في بعض الأحيان تصرفًا تلقائها يندم عليه، ويعانب عليه، ومن ذلك ما تصرفه هذا النبي، فإنه غضب من النملة ومن قومها معها، وعزم على معاقبة قرية النمل كلها، وأمر أتباعـه ببإخراج متاعه من تحت تلك الشجرة، ثم أشعل النار في قرية النمل، فحرقت النمار النمال الذي كان يتجول في دياره وحولها، وصلت يحرها من كان بداخل جحجوره في باطن الأرض.

إن مقتضى العدل والإنصاف أن لا يؤخذ البريء تمريرة المسيء لقد اعتلت على في الله قالة واحدة، فإن كان لا بد مس العقاب فلصافي تلك الشلة دون غيرها، فقد اعلمتا نبيا أن من حقنا أن لفض المسائل علياس البشر والحيونانات ، حتى لو كالت الحيوانات مستأنسة، وهملة النسلة باغية ظالمة، فإنما عاتبها من اعتدت عليه قلا لام عليه، أما أن يعاقب كل النسل في تلك الغربة فيحرق بالنار، فلم

إن النمل أمة من الأمم التي علقها الله وهي تسبح الله وتفدسه عثل يقية المخوانات، ولا لك عالم الله طلك المخوانات، ولذلك عالم الله طلك المخوانات، ولذلك عالم الله طلك النهوية معنى ما فعله، لأنه اعتدى في العقوية، فعدات البريء بحريرة المذنب، وقعل أمة تسبح اللله وقد قال الله فيما أوسى إله معتابي الهذ هلا قلمة واحسقة!! أن أن قوصك تمة المحكلة أمة من الأمم تسبح الله الذا

إن الذي يربى على أن يتأثم من قتل غلق، لا يمكن أن يتأثي منه بعد ذلك أن يسفك دم إنسان بريء بغير حق، ويصبح تموذجا راقيا يحافظ على نفسوس العباد، كما يحافظ على الحرث والنسل .

# عبر الحديث وفوائده

لا يجوز قتل النمل كما لا بجوز قتل يقية الحيوانات إلا الصائل والمؤذي منها،
 فيجوز قتله، وقد حاء في الحديث النهي عن قتل النملة والنحلة والخدهة والطمة والمصدة

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم: ٣٩٩/١٤ .

ويستثنى من الحيوانات التي لا يجوز فتلها الفواسق الخمس، فبإنهن يقتلن في الحل والحرم، والقواسق الحمس كما ورد في حديث رواه البحساري في صحيحه هن: الفارق، والعقرب، والغراب، والحديا، والكاب العقور<sup>(1)</sup>.

وأمر الرسول علل علاوة على الفواصق الخمس بقتل الوزغ، وأحمر أن في قتله المرا"، وكذا أمر يقتل عندى تدوذن المراسات المراسات

 التحريق بالنار للأحياء غير حائز في شريعتا، وقد علل الرسول 磐 عن هذا بأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولعله كمان حائزا في شرائع الأنبياء من قبلنا، ولذا حرق هذا الذي قرية النمل.

السل يسبح الله كما ورد في الحديث، وقد أخبرنا ربنا أن كل شيء يسبح
 بحمد الله ﴿ وَإِنْ مَن شَيْءٍ إِلّا يُستّبُحُ بِحَمليهِ وَلَكِن لا تَقْفَهُ وَنَ تَسْبِيحَهُم،
 إلاسراء: ٤٤ ].

٤ ــ أحمر الحديث أن النمل أمة من الأصم، وقــد أحمرنــا الله أن المحلوقــات مـن الطور والحيوانات كلها أمم أمثالــا ﴿ وَمَــا مِـن دَاتَّــةٍ فِــى الأَرْضِ وَلاَ طَــايرٍ يَطِيرُ مِحْنَاحِيْدٍ إِلاَّ أَمْمَ أَمُثَالِكُمْ ﴾ والأنعام: ٢٦] .

وقد توصلت الدراسات الحديثة إلى هـذه الحقيقـة، مـن خـلال الملاحظــة والمتابعة والنظر .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ٣٥٥/٦ . ورقمه: ٢٣١٤ .

 <sup>(</sup>٢) انظر الأحاديث الأمرة بقتله في صحيح مسلم: ١٧٥٧/٤ . ورقمه: ٢٢٣٧ . ٢٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) انظر الأحاديث الواردة بشأن الحيات في صحيح مسلم: ٤/٤ ١٧٥٠٠ .

# - *القصة العشرون* قصة النبي الذي أُعجِب بقومه

#### النكناذ

هذه قصة نبي من أنباء للله أعطاه للله أمة كبر عندها، وأخرج لــه من أمنــه حيشا عظيما، كثير عنده، قوي بأسه، فأعجبه ما بلته أمنه، وحيشه، وقـــال: من يقوم هؤلاء ويقف في وجوههمها!!

فأهلك الله عن قومه سبعين ألفا من جراء ذلك الإعجاب الذي وقع منه .

#### نص الحديث

روى الإمام أحمد في مسنده عن صهيب قال: (كَانَ رَسُولَ اللهُ قَالِقَ إِنَّا صَلَّى هَمَسَ شَيْئًا لِمُ الْفَهِشَّهُ، وَلا يُعْبَرُنَا بِهِ، قَال: اَفْقِيْتُمْ بِيَّا قَلَتْ: فَعَهِ، قَال: إِنِّ نَيْئًا مِنَ الأَنْبِيَاء أَطْفِىلَ خُرُوا مِنْ قَرْبِه، (وبي روانةٍ أَغْمِبْ بِأَنْتِيهُ. فَقَالَ مَنْ يُكَافئ هُوَلاء؟ أَوْ مَنْ يُقُومُ لِهُؤَلاء؟ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْكَارِم.

خُلُوحِيَّ إِلَّهِ أَن احَرَّ لِقَوْمِكَ إِخْلَى فَلاتِنَ بِلَّ أَنْ اَسَلَطَ عَلَيْهِمْ حَلَوْلَ مِنْ هَرْحِيْنَ أَوْ الْحَوْمَ أَوْ الْمَوْمَنَ فَاسْتَعَنَزَ قَوْمَ فَي فَلِكَ، فَضَالُوا: أَسْتَ نَسِيَّ الْمُلْه لَكُلُّ فَلِكَ إِلِيْكَ، حِزْلُنَا، فَقَامَ إِلَى الشَّلَاقِ، وَكَانُوا إِنَّا فَرِعُوا، فَرِعُو: إِلَى الصَّلاقِ، فَعَلَى مَا شَاعُ الْمُلْدَ.

قَانَ: ثُمَّ قَانَ: ثَنِيَّ رَبُّ أَنَّا عَلَوَّ بِسِنْ غَشِرِهِمْ قَادِ، أَوَ الْحُدِعُ، فَالَدَ وَلَكِينِ الْمُؤْنَ: فَسَلَطَ عَلَيْهِمْ الْمُتُونَ، فَنَاتَ مِنْهُمْ سَتُمُونَ أَلْقَاءَ فَيَفْسَيْسِ الْذِي فَرَوْنَ أَلْسِ أَقُولُ: اللَّهُمُّ بِلِنَّ أَنْقِيلَ، وَبِلَكَ أَصَانِولُ، وَلِا حَوْلُ وَلا قُولُةً لِا بِاللّٰهِ ﴾.

### تخريج الحديث

قىال الشيخ الألماني في سلسة الأحداثيث الصحيحة: ٥٨٨/٥ . ووقسه: ٢٤٥٥: أخرجه أهمد (١٦/٦) حداثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدثسا سليمان بمن المفوة، عن ثابت بن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال ...فذكره .

قلت: وهذا إسادة صحيح على شــرط الشيخين، وتابعه معمر، عن ثـابت البنائي به خومه دون الورد الذي لي أحرو والرواية الأحرى والزيادة لــ: وزاد: وكان إذا حدث بهذا الحديث: حنث بهذا الحديث الآحر: كان ملك من الملوك. وكان لذلك الملك كاض ....، الحديث بيطرك .

أعرجه الرّمذي (٢٣٦/٣- ٢٣٢)، وقد أعرجه مسلم: (٢٣٩/٨) المرتبة وأحمد في رووانة له (٢٩٦/١) من طريق حماد بن سلمة: حدثنا ثابت بن دون الحديث الحديث المرتبة الأول. وقال الترمذي: وحديث حسن غريب ،

قلت: وإسناده على شرطهما أيضاً .

وذكره الشيخ ناصر أيضا في الصحيحة (٥٠/٣) وقم ١٠٦١ وقدال في تخريجه : الحرحه ابن نصر في ( العدلاة ) (٧/٣٥): حدثما إسحاق بن إبراهيم: أبانًا أبو أسامة: حدثما سليمان بن المفوة: عن ثابت البناني، عمن عبدالرحمن بن أبي ليلي: عن صهيب، قال: فذكره .

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخبن.

وأخرجه الإمام أهمد ( ۲۳۳/۶) ۱۹۲۸ ) من طريقين آخريس عن سليمان ابن المفوة به، ومن طريق حماد بن سلمة: حدثنا ثابت بـه نحـوه، وفيـه أن المصلاة هي صلاة الفحر، وأن الهمس كان بعدها، وفي أيام حدين . وروى منـه الدارمـي (۲۷۷۲) قوله: و اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أثانل:

وسندهما صحيح على شرط مسلم ۽ .

#### شوح الحديث

أعرنا رسولنا ﷺ في هذا الخديث قصة نبي من أنياء ألله رزقه الله أمة كشيرة العدد قرية البأس، فنظر فيما أعطاء الله فأعجبه ما رأى، ووقع في نفسه أنه لا يقوم لأمته أحد، ولا يستطيع أن ينظب عليها منظب.

وما هكذا يكون موقف من بلغ مرتبة النبوة فوان الإعجاب بالنفس أو بالأولاد أو الأسوال أو الأمة مرض خييت، والمؤمن الحنق لا تقره في مواجهة الأعماء كثرة جيشه، ولا تضيره قته، قالنصر من خند ألله وحده ﴿ وَمَا النَّمَارُ ۖ إِلَّهِ مِنْ عِبْدِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران/171].

﴿ كُم مِّن فِنَةٍ فَبِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَة كَثِيرَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة/٢٤٩].

ُ وَفِي بعض الأحيان يكون الإعماب بالكترة سبب المزيمة، ﴿ وَيَسُومُ خَنِينِ إِذْ أَشْخَبُكُمْ كُمُّرُكُمُ قَلْمُ تُقْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَنَا رَئِيْتُ ثَمَّمُ وَلَيْتُمْ مُذَابِينَ﴾ [النوبة: ٢٥] .

وقد عوقب ذلك النبي في أمت، طسب الله منه أن يختار لقومه واحدة من ثلاث، إما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم، أو يسلط عليهم الجوع، أو يصيبهم بالموت .

وقد سالت نقسي عن السر في تخيره بين هذه الثلاث فوحدت أن كل واحدة من الثلاث تذهب قرة مند الأمة وتضعفها، وتزيل العجب الساعي حل في قلوبها وقلب نبيها، فإذا سلط الله عليهم عنوهم، فإنه يذخم ويستمح بيضتهم، وإن سلط عليهم الجرع فإن قوتهم تلحب، ويسل التغلب عليهم، وإن أصابهم المؤت قل عددهم.

واختيار واحدة من هذه الثلاث أمر محير، يحتاج للى موازنة بيز الثلاثـة، وقمد استشمار هـذا النبيي قوم، فردوا الأسر إليه، فهو نسي ألله، والأنبيساء مهديــون

مسددون.

وقد كان احتيار اللبي موقفا، لأنه احتيار ضم الموت، دون الإصابة بالجوع و تسليط عدوهم عليهم، ولو كنان الذي اختيار واحد من أصحاب المقاييس الدنيوية لاحتار غير ما اختاره ذلك الذي .

قد يظن بعض الذين لم يوقتوا للسداد أن الخيار الأسب هو تسليط أعدائهم عليهم، لأنهم لا يفقدون أرواحهم، وإن كمان العدو قمد يسشك دهما، يعضهم، ولكن ذلك التي لا يرضى لقومه الإذلال والإهانة، وقد لا ينجيهم تسليط العدو عليهم من القتل.

وتسليط الجوع فيه عذاب شديد، وقمل يكنون الجنوع سببا للضعف المذي يسلط الأعداء به عليهم، وقد يميت الكثير منهم.

أما خيار الموت فإنه اختيار لأمر أت لا بد منه، فمن لم يمت البسوم سيموت غذا أو بعد غذ، وليس منه مهرب أو مفر.

احتار لهم الموت: قالذين يمضون إلى ربهم برجى لهــم أن يكونــوا مقبولــين عنده، والذين يقون بعدهم سيتعظون بما وقع لهم، وقد يكـشرهــم الله ــــــان شـــاء ـــــ بعد قنتهم قالأمر بيد الله.

لقد فزع ذلك النبي إلى الصلاة، وهكذا الأنبياء والصالحون عندما يحزبهم أمر يقومون إلى السلاة، فصلى ما شساء الله له أن يصلمي، فوقف الله لاحتيار أهمون الإمور، وقال لربه: أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت.

وسَرَى فيهم الموت سريان النار في الهشيم، فحصدهم حصلا، وأباد خضراءهم، فعات منهم في يوم واحد سبعون ألفا .

إن عاقبة إعجاب ذلك الذي يقومه عنيفة، وقد كان الرسول ﷺ غشاف علمي أصحابه مثل تلك العاقبة، فكان عقب الصلاة بقول همسا: ( اللهم بدك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل ) وهو في ذلك يستحضر قصة ذلك النسي، فيدعو بهما. الدعاء الذي يتوجه به إلى الله متعرنا من حول، وقرت، ومن الاعتساد على قـوة أصحابه وبأسهم، فهو في مواجهة الأعناء يعتمد على الله دون سواه، فمنه وحـده العون وبه التصر، ولا حول ولا قوة إلا به .

#### عبر الحديث وعظاته

- ١ تفقيه الرسول 養 أصحابه بالأسباب التي تؤدي إلى ضعفهم وهلاكهم، ومن ذلك إعجابهم بأنفسهم.
- عاقبة العجب وحيمة، كما وقع لأمة ذلك النبي، ذلك أن العجب يضعف
   التوكل عمى الله والاعتماد عيه، ويجعل المرء يعتمد على الأسباب الدنيوية .
- على الحكام وقادة المخدود وأصحاب الدعوات أن يحدوا أن ينزل الله بهم
   مثل ما أنزله بقوم ذلك النبي، وغن نسمع ونرى في هذه الأيام كثرة إعجاب
   الزعماء والرؤساء والقادة يجيوشهم وأتباعهم.
- قد يكون سبب البلاء خفيا لا يدركه إلا من فقهوا دين الله فقد يستزل مشل
   هذا البلاء بقوم صالحين بحاهدين، ولا يدرون من أين أثوا.
- وجود أمم صالحة من قبلنا كثيرة العدد، فيها مقاتلون كثيرون يجاهدون في سبيل أللة، قالموتى من تلك الأمة بلغ عددهم سبعون ألف في مدة وجيزة .
- ٦ ـ يستحب للمسم أن يفزع إلى الصلاة إذ حزب أمر لعل الله أن يرشده الاقوم أمره، ومن ذلك دعاء الاستخارة شرعه الله بعد صلاة ركعتين.
- على المسلم أن لا يعجل في الأمور التي تحتاج إلى خيار، عليه أن يستشير كما
   استشار ذلك الشي قومه، وعبه أن يفكر طويــلا موازنا بين الخيـارات، وأن
   يدعو اللل كي يوققه للاحتيار السديد .

# القصة اكادية والعشرون لذّب عيسى عينيه وصدق السارق

### الكيند

هذه قصة من قطع واحد، صغيرة المحجم عظيمة الفنائدة، تبدل على للدى الكبير الذي بلغه الرسل والأنبياء في تعظيمهم ثله، لقد رأى عيسى رحلا يسسرق، فحلف له بالله أنه ما سرق، فكذب عيسى ناظريه، وصدق اللص السارق.

# نص الحديث

روى البحاري ومسلم في صحيحيهمــا عَنْ أَبِي مُرْتُرَةً هُلُّهُ عَنْ السِي ﷺ قال: ﴿ رَأَى عِبْسَى النَّ مُرَّتُمْ رَجُّلا يُسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ: أَسْرَقْتُ؟ فَسَال: كَلا واللهُ الذي لا إِلَّهُ إِلا هُو \* فَقَالَ عِبْسَى: آشَتْ بِاللَّهِ وَكَفْتُتُ عَنِي ﴾.

# تخريج الحديث

رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، بــاب قولـه تعــالى: ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُرْيَمِ﴾ [مريم: ١٦] ( ٤٧٨/٦ ) ورقمه: ٣٤٤٣ .

ورواه مسلم في صحيحه في كساب الفضائل؛ بـاب فضــائل عيــــى (١٨٣٨/٤) ورقمه: ٢٣٦٦ . وهو في شرح النووي علىمسلم: ٥٠٦/١٥ .

# شرح الحديث

إن الرسل والأنبياء تمط منظر من الناس، وحاصة في تعظيمهم لربههم، وتقديمهم أده فهذا نبي الله عيسى اللائل برك بالخرية العما يسرق، ولكنه كدلب عينه وصدق السارق عندما أقسم له بالله المذي لا إله إلا همو أنه لم يسرق، لم يكن عيسى اللكلام، والأعياء الذين لا يقرقون بين الصادق والكافر،، ولكن المللة كان في قلب عيسى أعظم من أن يجلف به أحد كاذبا،

لقد تخنص ذلك اللص من عيسى، ولكس أتى لمه التخلص من عـذاب الله وانتقامه !! إن الرسل والأبياء لم يبعثوا رقباء على العباد، فالله هو الولي والرقيب والحسيب، والله لا يكلف الرسل وحاصة إذا لم يكونوا حكاما وقضاة محاسبة الناس ومعاقبتهم. الدالة على عجائب قدرة الله



# *القصة الثانية والعشرون* زوجين جاعا فرزقهما الله ما بأكلانه

#### آليند

هذه قصة زوجين صالحين، أصابهما جوع شديد، فنعت المرأة ربها أن يرزقها ما يذهب جوعها، ويسد حاجتها، فرزقا ذلك الرزق للذكور في الحديث.

#### نص الحديث

روى الطعراني في الأوسط، والبيه في في العالاني عن أمي هريدة قمال: وأصار رَحَمَّا خَاجَةَهُ فَعَرَجَ فِي الْمُرْكِيةَ فَقَالَتَ مِرَّاتِهِ فَقَالِهِ الرَّوَّةَ اللَّهِ الْمُؤْتَ وَمَا لَكُونَا فَشَاءً الرَّحِمُنُ وَالْجَعْدِ وَالْجَعْدِ وَالْجَعْدِ وَمَا لَكُونَا وَمَنْكُونَ مِنْ الرَّهِ فَلَهُ وَقَالَتْهِ مِنْ رَوْلِ اللَّهِ فَكُمْ مَا خَوْلَ الرَّحَى، فقال تَعْلَمُنُ فَقَالَ: مِنْ الرَّحْهَةِ قَالَتَهُ مِنْ رَوْلِ اللَّهِ فَكُمْ مَا خَوْلَ الرَّحَى، فقال

#### تخريج الحديث

وعزاه إلى الطميراني في معجمه الأوسط، والبيهقى في الدلاقل، والبزار الي مستده، وأحمد في مستده، وأورد قول الهيشمي فيه في بمحم الروالمد: رواه أحمد والبزار والظمراني في الأوسط بنحوه، ورجاهم رحال الصحيح، نحر تسيخ البزار، وشيخ الطفراني، وهما تتال .

#### غويب الحديث

الجفنة: إناء كبير يعجن به، ويقدم به الطعام .

# شرح الحديث

أخيرنا الرسول ﷺ قصة زوجين صالحين، أصابهما جوع شديد، ولم يطفى الرجل أن يمكن في منزله لشدة جوع، فحرج الى المرية، فدعت زوجته ربها، أن هرزقها طحينا تعجده عجينا وتخيزه، وقد استحاب ألل دعاءها، فعندما عاد الرحمل إلى زوجته، كانت الجفنة، وهي وعاء كبير يعجن فيه - ملأى عجينا، والرحمي التي يطحنون بها الحب تدور تطحن الحب، والتنور مليء باللحم الصالح للشواء.

ققال فما: من أين هذا ؟ فالت: من روق أيلية فكس الرحسل الطحير المذي حول الرحى، وقد أخبرنا الرسول 養 أن طرحل لمنو تبرك الرحمي تطحين لبقيت كذلك إلى يم القيامة.

إن بعض الناس قد ينكر مش هذا المشير، زاعما أن العقل برفضه، ونسسي هولاء أن هذا رزق رزقه الله لبعض عاده المسالحين كراسة ضم، وللله على كمل شيء قدير، وقد وقع للرسول مجرز أواصحابه وقامع كتيرة، كشر الله فيها طعامهم وشرابهم، فاكوا وشربوا وهم كتيرون من طعام وشراب لا يكفي إلا القليل من الناس.

# عبر الحديث وفوائده

إثبات الكرامة لعباد الله الصالحين، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، تبلخ
 مبلغ الثيواتر، والإيمان بكرامات الأولياء من عقيدة أهل السنة والجماعة.

ولكن لا تكون الكرامة إلا للأولياء الأتقياء، فنحوارق العادات قد تجري على

- يد أفسد أهل الأرض، ومن ذلك ما أخبرنا به الرسول عن لدجال .
- ولا يجوز الإحبار بكرامة لعبد من عبداد إلى إند تحد صدادق أو رؤية ومشاهدة، فقد كتر الكذب في هذا الباب من الدحدائين والأنماكين الدين يلمبون يعقول النام، ويدعون الكرامة لهم أو المنبي عنهم كذا، وزورا.
- ٢ عظم فضل الدعاء، فالله استجاب دعاء هذه المرأة، ﴿ وَقَالَ رَّبُكُمُ الْمُعُونِي أَسُدَهُ إِنْ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُولُونِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُو
  - ٣ ـ وحود الصالحين في الأمم من قبلنا .
- عرفنا هذا الحديث أن الناس منذ القدم كانوا يعرفون العجين و-همزء وكسانوا.
   يعرفون الرحى التي يطحن فيها الحب، والآنية التي يعجن فيها، والمهرن المذي يغيز فيه ويشوى .



# القصة الثالثة والعشرون الذين أحيا الله لهم مبتا

#### الكيند

هذه قصة طائفة من بيني إسرائيل أحبوا أن يعلموا شيئا عن الموت وشدته بمن ذافه، وعاني سكراته، فطلبوا من الله أن يمبي لهم مينا من أموات مقبرة من مقابرهم، فأحيا لله لهم رجلا أخوهم بأن حرارة الموت لم تسكن عنه حتى يومه ذلك، وقد مضى على موته مائة عام .

#### نص الحديث

عن حابر بن عبىدافة: أن رسول الله # قال: ( مَرَحَتَ طَابِقَةُ مِنْ يَتِي إِسْرِقِيلَ خَيْنَ أَنُوا مَثْقُرَةً لُهُمْ مِنْ مَثَارِعِهِمْ لَقَالُوا: لُو صَنَّبُ الْكَشِينَ، وَفَوْقُ لَلهُ غُوْرُ وَسِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى إِنْ خَلَا مِنْ قَلْمَ الشَّقَارِةً عَلَيْمَ الْمُتَلِّقِينَ مَثَنَا مُمَّ مَنْ اللَّهِ فَيْ أَمْنِ عَلَى أَنْ اللَّهِ مِنْ فِلْكَ الْمُقْلِمَ الْمُتَلِقِينَ عَلَيْهِ الْمُتَلِقِ السُّمُونِ مَنْ قَالَ: يَا مِولَامًا أَرَاقُومَ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ فَيْكَ أَمْنِ عَلَيْهِ المَّذِينَ عَنَى الشَّمُونِ عَلَى كَانَ الآنَهُ فَلَوْعَ اللَّهِ عَلَى مِنْ لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

#### تخريج الحديث

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريج هـذا الحديث سلسلة الأحاديث الصحيحة ( ١٠٢٨/٦ ) ورقمه: ١٢٠٩ :

أخرجه أحمد في الزهد ( ۲۰۱۱ )، وابن أبي شية في المصنف ( ۲۲۹ ) دون القصة، وكما البزار في مسنده ( ۱۹۰۱ / ۱۹۲۲ كشف الأسسنار )، والحديث أخرجه عبد بن حميد في المتحب من المسند ( في ۱/۱۵۲ ) بتمامه، وكذا وكيع في الزهد ( ۲۰/۱ / ۲۵)، وابن أبي داود في البحث ( ۲/۱۰) .

وللحملة الأولى منه شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا .

أخرجه أبو داود ( ۱۲٦/۲ )، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٠/١ - ٤١)، وابن حبان ( ١٠٩ - موارد ) .

#### غريب الحديث

· خيلاسي: أسمر اللون، يقال: وَلَدٌ خِلاسي، إذا ولد بين أبوين: أبيض وأسود .

#### شرح الحديث

شرع لنا رسولنا 囊 التحديث عن أحبار بني إسرائيل، وعلىل لفلىك بقوله: (فإنّه كَان فيهم الأعاجيب) .

ثم حدثنا عن قصة من قصصهم التي قيها إحدى أعاجبهم، وهي قصة طائفة صن بيني إسرائيل حرحت إلى مقبرة من مقابرهم، فاقدّح بعضهم أن يصلـوا ركتين، ثم يدعوا الله وقد أن يخرج لهم أحد المرتى ليسألوه عن الموت، ومرادهم آن يزدادوا علما ويقبا، فإن الذي يزور القبور، ويتفكر في حال الموتى يتعظ، فهر صائر :لى مثل ما صاروا إليه، وهؤلاء الموتى كانو أحياء كحيات قبل أن يضارقوا الحياة .

ونحد المرة العدة إذا تفكر في التصوص الفرآنة والأحاديث فلمبوة عن الهوت وسحرات، وعما يعانبه الذين ترخ أرواسهم، وعما يتري لهم في قورهمم، وعمدنا في قلت عن ربنا ورسوالنا گلة نصوص كترة، فيها العمرة والعقلة، لمن رؤته الله القفة والتعربر

وإذ شاهد المراح إلى المراح، وحاطبهم وحاطبهم والترافيوه فيان إتبات يبرداد إن أراد الله به الحجز، ورزقه قبيا حييا عجبته وقد شدهد كثير من النامي عسر القموون إجباء الموتى، فقتيل بين بسرائين طربه قومه بيعض البقرة التي أموهم الأفي يذبحها فأحياء الالهم وأحمد عن قائله .

والذي مر على قرية وهي خاوية على عروضها، وتعجب من إحياء ألله هـذه القرية بعد موتها، أمانه الله وحماره مانة عام، ثم أحياه الله، فنظر إلى العظام كيف ينشرها الله، ثم يكسوها لحمد، فإذا اكتمل الخلق عادت إليه الروح.

وأمر المؤلف إبراهيم اللخفة عندما سأله أن يربه كيف يحيى الموتى أن يقطع أربعة طيور بعد ذيحها، ويفرقها على رؤوس الجبال، ثم يدعوها، فإذا بأحراقها تتحصيم، وترد إليها أرواحها، وتطلق مسيحة ربها .

وقد شاهد الناس في زمن عيسي إحياءه للموتى، وأحيا الله الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، بعد موتهم.

ومن ذلك إحياء هذا الميت الذي أحياه الله بعد طلب هؤلاء الرفقــة مـن بــني إسرائيل أن يحيى الله هم ميتاً ليسائوه عن الحوت .

وقد استحاب الله دعاءهم فأخرج لهم رأسه من قره، وقسة وصف الرسول في ذلك الرحل، كأتما كان حاضرا معهم، فقد كان أسمر اللون، بين عينيه أشر السحود، فناداهم وخاطبهم منكرا عليهم ما فعلوه به: فقد أخرهم أنه صات منشأ مائة عام، و لم تسكن حرارة الموت عنه حتى كان هذ. الوقت الذي أحياه اللَّهُ فيه، وطلب منهم أن يدعوا ربهم كي يعيده كما كان .

إن الذي خَدَّتُ به عن آثار المؤت التي استمرت هذه الفترة الطويلة يدل على شدة معاتبة الإنساق في موته، حتى لمو كنان صالحا، فهيذه الرجل كنان مسن الصالحين، بدلالة أنه كان يكر من الصلاة، قائر السحود كان ظاهرا بين عبنيه .

#### عبر الحديث وفوائده

١ ـ مشروعة التحديث عن أخيار بني إسرائيل وقصصهها فإن كانت هذه الأخيار عا عاه في الكتاب والسنة فلا إشكال في التحديث بها، وإن كان عا عام إنتاكي إلى الكتب، فإن كان يقضمن ما يتفاقي ما يستعلى إلى لكتب، فإن كان يقضمن ما يتفاقي ما يستعد عندنا في حق الله وفي حق رسامة فلا يجوز التحدث به الا ميشا ما فيه من التحريف، وإن كان عزيا عردا قلا يأمي بالتحدث به .

على إحياء الموتى، فقد أحيا الأولئك النفر ذلك الرجل اللذي
 حدثهم عن الموت .

٣ \_ يستحب لمن أراد أن يدعو بأمر عظيم أن يصلي قبل دعائه ركعتين، كما
 فعل الذين قص علينا الرسول ﷺ قبل دعائهم .

 إثبات الكرامة للصالحين مسن عباد الله الفه نقد أحيا لهم رحملا أحترهم عن الموت.

ه ـ قد يجيب الله دعوة الصالحين، وإن كـان في إحـابتهم وقـوع أمـور عمالفـة للمعهود من أمور البشر .

# القصة الرابعة والعشرون القرد الذي ألقي نصف المال في البحر

#### المثيت

هده قصة قرد كان يتيع تاجرا غشاشا، يشوب الخمر الذي يتاجر فيه بالمديد فأحد القرد بومرا مال الساحر الذي ياع بد الحمد، وصعد به ساري السفيفة، وتسمه تسعة عدل، فكان يقتي بدينار في البحر، وأحر في السفيفة، حتى قسمه تصفين، فأخرق المال الذي استحقه العاجر في مقابل الماء المذي شبب به الحدم، وأيض المال الذي استحقه في مقابل الخبر.

#### نص الحديث

عن أبي هربرة عن رسول الله علا قبان: ﴿ إِنَّ رَجُمَا كُنَا تَهِيْ الْحَدَّى اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ يَشُونُ الْحَدَّىُ اللّهِ وَمَنَا إِزَّقَ قَاصَدُ الْكِيسُ فَسَيَدَ اللّهُونَ فَسَعْلَ الْحَدِي وَيَسَارُ أَقِ النَّمْرُ وَوَيَكَارُ أِنْ السُّيِنَةِ، خَيْ حَلَّهُ يَعْتَقِينٍ ﴾.

#### تخريج الحديث

أورد الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/ ٢/٦٦) حديث رقمج: ٢٨٤٤ وقال في تخريك : رواه الحربي في الغريب (٥/٥٥): حدثنا موسمي: حدثنا هماد عن اسمحاق بن أبي ظلعة عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوسيًا . قلت: وهـ نما سند صحيح، ورواه أحسد (۲/۲ م و ۹۳۵ و ۹۳۵ و اولاد) ، وافسارت في مسنده (۲/۵۰ - روانده) ، واليهقسي في " نسعب الإنسان (۲/۲۰/۱/۲۲) ، من طرق ،

وقد أطنال الشيخ في ذكر طرق الحديث ، وبيان أسانيدها ، فراجعه إن نتت.

# غريب الحديث

الدقل: حشبة يمد عليها شراع السفينة، ويسميها أصحاب الصنعة: الصاري،

#### شرح الحديث

هذه قصة تاجر كان يشوب الخمر بالمساء، فـأحذ قـرده المـال الـذي بـاع بــه الخمر، وقذف بنصفه في المبحر ونصفه في السفينة على النحو المذكور في الحديث.

والحديث في هذا يشمر إلى الهلاك الدنيوي الذي يصاب به الذين يغشسون في يُحارتهم، فيحلطون الجيد بالرديء، أو يخلطون الشيء بغيره مما نيس له قيمة، أو له قيمة قابلة، كالذين يشوبون الحليب بانماء، أو يخلطون البنزين بالكار، أو يخلطون الكار بالماء.

وهؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، وما يأخذونه من المال سحت يحاسبون عليه .

وفي الحيوانات أسرار لا نعرف عنها إلا القليل، فنالفرود وعناصة المستأنسة تأتي بالصحائب، ومنها ما قام به همذا القرد في رميه دينسارا في البحر وآخر في الشهينة على النحو الذي ذكر في الحديث.

قد يقال: كيف ذُمَّ هذا الرجل لغشه في الخمر، و لم يلم لأنه باع الخمسر الـتي

حرمها ألله .

والجواب: أن الحمر لم تكن حرام في شريعة ذلك الرحل، وقد كانت لخمر في أول الأمر حلالاً في المدينة، ثم ذمت من غير خريب. ثم حرم شريها قرب وقت الصلاة، مع عدم تحريم بيعها. ثم حرم شريها .

وقد كان المسلمون أيام كانت حــلالا ييعونهـا وبشـــرّونها مـن غــر نكــر، وكان الغش فيها في ذلك الوقت حراما معاقبا عليه .

#### عبر الحديث وفوائده

١ - التحذير من الغش كخلط الحبيب بالماء، فبإن المال الذي يكسب من وراء
 ذلك قد يهلك في الدنيا قبل الآخرة .

٢ ـ التعجب من فعل القرد الذي حكم في مال الرجل بالعدل والإنصاف .

٣ ـ حل الخمر للقوم الذين منهم هذا الرجل .

ع - جواز ركوب البحر والاتجار في السفن .

ه \_ وجود السفن والدنانير المضروية منذ عصور بعيدة .

# القصة اكنامسة والعشرو*ن* قصة البقرة التي كلمت راكبها والذئب الذي كلم الراعي

#### لمهَيند

هذا خبر من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن أمر في. عجب لمحالفته لمألوف النامر، فقد أخبر أن يقرة كلمت صحبها عندما خالف مألوف الناس وعادتهم في امتطائه ظهرها، وأنكرت عليه عائفته لسنة الله فيها.

وحدثنا نبينا عن مخاطبة الذلب للراعي الذي أخذ الشاة منه بعد أن كاد يغترسها.

والتصديق بهذا واجب، لأنه من الإيمان بانفيب الذي مدح للله التصفين به ﴿ اللَّهِ مِنْ يُلْقَبُ ﴾ [القرة: ٣]، والمراد بالغيب المصلوح أصحابه الغيب الذي صح الإحبار به عن الله وعن رسول 撤 秦.

#### نص الحديث

روى البحاري بى صحيحه عَنْ أَبِي هَرَيْوَ وَصِي اللهُ عَنْمُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهُ ﷺ سَلَاهُ الصَّلَّى: ثُمَّةً أَقُلُلَ عَلَى النَّمِي، فَقَالَ: (يَشَا رَشُولُ يَمُونُ أَبَوْرُ كَيْخَةً فَضَرَبُهَا، فَقَالَتْ: فِا لَمْ يُحَلِّقُ لِهِنَاءً لِللَّهِ الْمُعَرِّفِيهِ فَقَالَ اللّهُ، سِبْحَالُ اللّهُ يَمْرَةً كَكُلُمْ!! فَقَالَ: فِإِلَى أُوسِلُ بِهِنَا أَلُ وَأَلِدٍ بِكُورٍ وَعُمْرُ، وَمَا تُمَّالُمُ اللّهِ

وَيَنْتُمَا رَحُلٌ فِي غَنْمِهِ إِذْ عَنَا النَّلِبُ فَنَصُ مِنْهَا بِنْسَاقٍ، فَطَلَبَ خُسى كَأَنْهُ اسْتَقَدَعًا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ اللَّذَبُ: هَذَا اسْتَقَدَّنَهَا مِنِّي، فَمَنَّ لَهَا يُومَ السُّنِيم، يَومُ لا رَاهِيَ لَهَا غَيْرِي. فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، ولَتْ يَتَكَلَّمُ فَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بِفِلْهِ أَفَا وأثو بَكْرٍ وَغُمْرُ، وَمَا هُمَا تَنْهُا.

#### تخريج الحديث

روى البخاري هذا الحديث في مواضع من صحيحه أتمها مـــا رواه في كتــاب أحاديث الأنبياء ١٢/٦. ورقمه: ٣٤٧١.

ورواه في كتاب فضائل الصحابة، باب قول ألني: ( لو كنت متحذًا خليلاً): ١٨/٧. ورقمه: ٢٦٦٣.

ورواه في كتباب الحبوث والمزارعة، باب استعمال البقسر لمحرائمة. ٥٨٠، ورقعه: ٢٣٢٤.

وذكر في باب فضائل عمر من كتاب فضائل الصحابة قصة الذلب المنكسم مع الراعي دون البقرة. 8.7/ . ورقمه: ٣٦٩٠.

### غويب الحديث

عدا الذئب على غنمه: أي هاجم غنمه يريد افتراسها.

يوم السبع: بضم الباء وسكونها، والسبع هو الأسد، أو الحيوانات المفترسة.

# شرح الحديث

حدثنا رسوك الله في هذا الحديث عن بعض العجالب والغرائب السي وقعت لبعض الناس من قبلنا: حدثنا عن رجل استطى ظهر بقرة كما يمنطي الناس ظهـور الحيل والحمير والبغال، فتباطأت به، فضربها لنسرع في سيرها، فإذا بالبقرة المضت إليه، وتكلمه بكلام البشر قائلة له مستنكرة ركوبه شـا عمالما سنة الله في مطقه فيها: إذا لم تخلق لهذا، وإقد خلقت للحرث، وكأبها تقول له: ألت ظالم لي بركوبك في، لأنك استعملتني فيما لم يتلقني أثابه له، ذلك أن الظلم وضع الشيء في غير مرضعه.

فقال الصحابة متعجيز، وإنه لرضع تعجب: سبحال الله، بقرة تكلم ال ولكن تعجيم لم يكن تكفيها الرسول، فحاشاهم أن يكديره، ولكهم محموا صد ما هو عناف الممالوف المشاهد المروف، عقال لهم موكدا الحيره ومقررا إلهاء إنه يومن بذلك، ويؤمن به أبو بكر وعمر، ولم يكونا موحودين في ذلك اليوم معه في المسجد عندما حدث بهذا الحديث، قال ذلك عنهما في غيتهما، لعلمه يغظهم تصديقهما فريهما، وعظم يقتهما وإنمانهم، يقدرة الله على كل شيء، ومن ذلك إقدار البقرة على الكلام.

وحدثهم عن قصة أحرى كان المتكلم فيها ذهب، فقد عدا ذلك اللقب على غنم لأحد الرعاة فأخذ منها شانة وكمان الراعي فوب لحساعا، فنح الدلسب واستفذ شائه منه، فالنف الذنب إلى الراعي مستكرا عليه أخذ الشاة مع الدائم إد ما أنت استفات هذه الشاة مني، فن غا يوم السبع يوم لا راعي لها خوي؟ وهو يشو يوم السبع إلى وافقة نقع في مقبى الرمان، توك فيها الأنام والمؤخري، وتهمل، فنعيث السباع فيماذ فيها فده وجود من محمهها وخرسها، ويسلم أن

وكما تعجب الناس من البقرة التي تتكلم، تعجبوا أيضا من الذَّتِ الـذي تكلم، وقالوا ما قالوه أولا، ورد عليهم، بما رده عليهم في القصة الأولى.

وما استفريه الصحابة هو تكليم الحيوانات للبشر بكلام البشر، أما أن يكلم البشر الحيوان بلغته فذاك أمر أحسر، فقد كمان نبي أللة سليمان بفقه لغة الطير والحيوان وقد الحيونا أن حيش سليمان عدما أتى وادي النمل فو فيأت ثلقة بما أنها الشيئل أذخرا منما كيكم لا يُعطيفكم سُليّنانُ وخُدونَة وهُمْ لا يَشْعُرُونَ، قَيْسَمُ صَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا فِهِ (العمل: ١٨ - ١٩٩). وعندما تنقد حتوده، ومنهم الطور المحسدة في حيث، فم تجد الهده، وهو لحد حتوده المعددة الخرجة وهو يقد حتوده المدحد وهو وقف بين به يعرب في فيه الها حقوم عسده، ووقف بين به يعلما فتاتلا في أخطت بينا أسم أحيط به وجستان مين سَمَا بِتَهَا يَقِين إِنِّي وَحَدَثُ مُرَاكًا تُسْلِكُمُ مَم وَالْوَيْسَ مِن كُن شَمْع، وَتُهَا عَرَاشًا عِنْمَا اللهِ عَلَي يَقِين إِنِّي وَحَدَثُ مُرَاكًا تُسْلِكُمُ مَا وَالْمِيْسَ مِن كُن شَمْع، وَتُهَا عَرَاشًا عَظِيمًا عَظِيمًا والسَّدِينَ عِن كُن شَمْع، وَتُهَا عَرَاشًا عَظِيمًا عَظِيمًا اللهِ عالله لسليمان.

ومن ذلك إخبار الهدهد سليمان بأخبار ملكة سبأ وقومها، وما هم عليه سن الشرك وتكليف سليمان له بحمل رسالة منه لملكة بسبأ، وتكليفه بحمل ردهـا على رساك.

ومن ذلك أن بعض الحيوانات كلمت الرسول ﷺ، وفقه عنها ما تكلمت به، فقد شكا جمل إلى الرسول ﷺ أن أهله يتعونه ويجيعونه.

أما تكليم الحيوانات للبشر بلغة البشر، فقد وقع منه ما أحمر بـه الرسول في هذا الحديث، وقد روى أبير تعجم في دلالـل البسوة أنه وقـع لأحـد أصحـاب الرسول في احمد لهذا نها أرم، فقد عنا الذنب على غنسـ، فضـا الذب على عنها ؟ تمني رزق ارزقيه الله تعالى، قال مفقت بيدي، وقلت: والله ما رأيت شيئا أحمد من هذا، وكان وقوع هذا بعد البعثة المنبوية، فقـال الذنب: أحمدب من هذا، هذا رصل لله في بين هذه النحلات يدعو بلل الله، قام بان لي الني

وقد أخبرنا الرسول 義 أن الساعة لا تقمع حتى تكلم السباع الإنس، أي بلغتهم، وذلك كائن لإخبار الرسول 義 به.

وغن وإن كنا نعجب من تكليم الحيوان للإنسان بلتنه فإننا نومن به تصديقا خير الصادق المصدوق، وإنمانا منا بقدرة الله تعالى، وقد أسحرنا الله أن أعضاء الإنسان في يوم القيامة تكلمه وتشهد عليه، ﴿ وَقَالُوا إِخَلُوهِمْ لِـمَ شَـهِدَتُمْ عَنَيْناً قَالُوا أَنْظُمَنَا اللهُ اللَّذِي أَنْظَقَ ﴾ [ نصلت: 71].

#### عبر الحديث وفوائده

- استحباب وعظ الناس بالوقائع الدالة على عظيم قدرة الله، فقد جاء في هذا
   الحديث أن الرسول ﷺ حدث بهذا الحديث أصحابه بعد صلاة الصبح.
  - ٢ ـ يجوز وعظ الناس بعد الصلاة.
- ٣ بيان عظيم قدرة الله في خلقه، فالله قادر على أن يعلم الحيوان التكلم بلسمان الإنسان.
- ٤ يجب عمى السلم أن يصدق بالأحجار التي جاء نظرة بها أن صح بها السند إلى رسول الله يُحجَّل مهما كان الحقو مستغربا، لا قرق في ذلك بدين الحديث المتواتر والأحاد، أما القصص الموضوعة والمكافرية التي لم تصح الأحاديث بها الا تجوز روايتها إلا ليان كذبها وضفها.
- لا يجوز استعمال الحيوان في غير ما حمقه الله لمه كأن تستعمل الأغنام في
   الحراثة، والأيقار في الركوب ونقل الأثقال، فما لله حلق كل حيوان ليقوم
   يمهمات تناسب خلقه وقدراته.
- ٢- دفيل أبي يكر وعسر، فقد أحد الرسول 蒙عن عظهم إيماتهما، وقوة يقنهما، وكمال معرفهما لفظهم سلفان لله وكمال قدرت، وأنهما بهمقانه فيما أخير به من غير تردد عبى الرغم من غيابهما عن سلاة السج: وأفلب المثل أتهما ما غايا إلا الأنهما كانا خارج للدينة في سرية أو مهمة بعد بهما رسول لله 蒙 إليها، فقد علم من سرتهما أنهما لا يحتشان عن الصلاة مع الرسول 蒙 إذا كانا في المدينة.



# القصة السادسة والعشرون

# قصة المتكلم في المهد الذي دعا الله أن لا يجعله كالجبار

#### نهَينه

أخبرنا الرسول ﷺ أن الذين تكلموا في المهد في تاريخ البنسرية ثلاثية، الأول عيسى عليه السلام، وخبره مقصل في القرآن، والشابي صاحب حريج، وسيأتي ذكر قصته، والثالث هذا الطفل الذي خالف أمه فيما دعت به.

#### نص الحديث

روي البحاري في صحيحه عن أبي هريرة عن اللي كالله قال: (كَانَتِ المَرَّأَةُ تَرْضُعُ إِنَّهُ الْهَا مِنْ نَبِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرُّ بِهَا رَهُلُ رَاكِبٍ، فَقَالَ: اللَّهُمُّ احْتَمُلِي إِنْنِي مِثْلُهُ، فَيْرُكُ كَدْتِهَا، وَأَلْمُنْ عَلَى الرَّاكِبِ، فَقَالَ: اللَّهُمُّ لا تَحْتَمُلِي مِثْلُهُ تُمُّ الْمُعَلَّ عَنَى قَدْبِهَا يَمَصُلُّهُمْ. فَالَّ أَلِّهُ هُرَيْزَةً ، وَكُلِّي أَلْفُولُ إِلَى اللَّهِمُّ لِلْمُعَلِّمُ

رُمُّ مِنْ بِأَمْتِهِ، فَقَالَمَتِ: اللَّهُمَّ لا تَحْمَلِ النِّسِي شِلْلَ صَافِيهِ، فَمَرَكَ تُمَنَّهُمَا، فَقَالَ: اللَّهُمُّ احْمَلُتِي جُلِّهُمَ، فَقَالَمَتْ: لِمَ فَاللَّهُ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جُسُّارٌ مِنَ الْحَبَارِق، وَصَافِع الأَمَّةُ يُقُدُّلُونَ سَرَفْتِي رَضِّتِ وَلَمْ تَفْعَلُ ﴾.

ونص الحديث عند مسلم: ( يَنَا صَيِّ يَرْضُعُ بِنَ أَمُّهِ، فَسَرُ رَحُمُلُ رَاكِبُ عَلَى تَابُّوْ فَارِهُوْ وَشَارَةٍ حَسَنَى فَقَالَتُ أَلَّهُۥ اللَّهُمُ الحَقِلِ الْنِي شِسَلَ هَمَا، فَقَرَلَ اللَّمُؤَ رَاقُولَ إِلَّهُ فَقَطْرٌ إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِمُ لا تَعْمَلُنِي عِلَّهُمُ أَلُولُ عَلَى لَنَهِ فَعَمَلُ يَرْضُوجُهُ قَالَ: فَكَالَى الْفُطُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهُ ﷺ وَهُو يَعْجَي ارْتِضَاعَهُمْ بِاصِّدِهِ السَّبَاةِ فِي فَعِيهِ، فَعَمَلَ يَسْلَمُهُمْ، فَالَ: وَمَرُّوا جَارِئَةٍ وَهُمْ يَعْجَيهِ الشَّاعَةُ بِالْمِنْدِةِ السَّبَاةِ سَرُفْتِهِ، وَهِيَ تَقُولُ حَسْنِيَ اللّهَ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، فَقَسَالَتْ أَشُّهُ: اللّهُمَّ لا تَحْمَـلِ أبس مِلْهَا، فَتَرَكُ الرَّضَاعَ وَتَطْرُ إِلْبُهَا، فَقَالَ: النَّهُمَّ احْمَلُنِي مِثْلُهَا .

نَهْمَانُا وَرَجْمَعَ الْحَدِينَ، فَقَاتَمَ: حَلْقَى، مَرْ وَجُلْ حَسَنَ فَهَيْغَ فَقَلْتَ: اللّهُمْ الحَدْفِي احتق التي حقّاء فقلت: اللّهُمْ لا تَحْتَلَي بِلنّاء وَمُرُّوا بِهَذِهِ الأَمْوَ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا، ويَقُولُونَ وَنَسُوبِهِ مَرْقَتَى، فَقَلْتُ: اللّهُمْ لا تَحْتَلُ التي يَطْلَمُ، فَقُلْتَ: اللّهُمُّ احْتَلُقي بِنْهُمْ، فَانَ: إِنْ فَاكَ الرَّمْنُ كَانَ حَبَّراء فَقَلْتَ: اللّهُمْ لا تَحْتَلُقِي بِثَلِّهُ، وَإِنْ هَلْم يَقُولُونَ لَهَا: رَئِيْتِ وَلَمْ تُونِهِ وَسَرْقُتِ وَلَمْ تَسْرِق، فَقَلْتُ: اللّهُمْ احْتَلَقِي بِثَلْهَا ﴾

# تخريج الحديث

تخريج الحديث سيأتي في قصة حريج، فالقصتان حاءتا في حديث واحد.

#### غريب الحديث

ذو شارة حسنة: الشارة الحسنة تعني حمال المظهر في الهيئة والملبس والمركب. الحجيل: العانى المتكبر القاهر للناس.

فارهة: قوية.

حلقى: دعاء مفاده: أصابه للله بوجع في حلقه، وهو دعاء يقولــه الإنســـان عندمـــا يستنار، لا يريد به الإضرار بالمدعو عليه.

#### شوح الحديث

صداتنا الرسول مل إن هذا الحديث عن الثالاتة الذين تكلسوا في الهدد، فعيسى أنهم وجمرع تانيجهم والناجم ها الطفال الرضع كانت أمه تأسل به على قارعة الطبق ترضعه، فعر بها وهي في تلك الحال فالرس تلنل ميأته ولياسه وإدائيه الذي يركبها على أنه صاحب فعدة وقراء مع ما أوقى من عظهم يدلا على الملقوة والمصحة والفتوة، فأعجب المرأة، ودعت ألله أن يحمل البه مثله، فيرك الرضيع الثانيم، وقال: اللهم لا تحملني مثله، ثم عاد الى لدي أمه يحمه، ويرضعه، وحكى لما رسول للله اللهم لا تعلقي عثله، ثم عاد الى لدي أمه يحمه، ويرضعه، وحكى إياها، وهذا يدل على أن ارتضاع ذلك الطفل كنان رضاعاً حقيقاً، ولم يقصد الرسول في به عدني عاول؟.

و نم يمض وقت طويل حتى مر على تلك المرأة جمع من الناس يُحَمُُّون حاريـــة ويضربونها، ويقولون لها: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسي الله ونعم الوكيل.

فدعت ثلك المرأة أن لا يكون ابنها مثل ثلك الجارية، فترك رضيعها الشدي، و دعا بأن بجعله للله مثلها.

هناك قام حوار بين الرضيع وأمد، وسألت أمه عن السبب في دعاته ربه مخالف.ا لما دعت به: فأعلمها بإعلام الله له أن الأول كان كافرا طاغية حبارا، وأما الثانية فكانت امرأة صالحة، وقد الهموها بما الهموها به كذبا وزورا.

#### عبر الحديث وفوائده

د. قد يظلب النشر ما فيه مضراتهم، وينفرون مما فيه صلاحهم، فقد طلبت تلك نظراة أن يكون ابهما حشل وللك الجيار الكافرة وهومي لا تعلم أن في ذلك هلاكم، ودعت أن لا يكون ابهها مثل تلك المرأة الصافحة، وكمان الحير أن يكون انهما عثلها في صلاحها وتقواها، وإن اتهمت بما اتهمت به زورا ومهنائا.

٣- ينهى على الدعاة أن يستعداوا الوسائل التعليمية الإيضاح العالم وبيان الحجر وإليان ألم المنافق المنافق والمرافق المنافق ال

ل وحد الله في كل عصر آيات ندل عليه، وتعرف به، ونظهر القيم الني عجها
 ل والفيم الني يفضها، ومن ذلك كلام هــذا الفلام، وعــدم رضاه بحال ذلك الجيار، ورضاه بأن يكون مثل الجارية.

# القصص الدالة على فضائل الأعمال

# ا*لقصة السابعة والعشرون* الثلاثة الذين آواهم الغار

#### فهَند

هذه القصة ترشدنا إلى سبل الخلاص عندما تحيط بنا الكربات، ويقطع حل الرحاد من الهاد، ففي هذه الأحوال مثال باب من لا يقطع منه الرحاء، فهو حاضر أبدا، وقادر أبدا، يجبب المفيط إذا دعاء، ويكشف السوء، وقد أحربا وسوائل هي عذا الهديت بقصة أصحاب الخار الفيين وقعت صحوة على فسم غارهم فأغلقت، قوس كل واحد منهم إلى ربه بأرسي عمل عمله، ودعا الله به، فاستحاب الله دعامهم، وكشف بلاعهم، وقرح كرنهم.

#### نص الحديث

روى البحاري ومسلم في صحيحيهما عن عليه الله أن عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهُ ﴿ إِنَّهُ قَالَ: ﴿ لَيْنَنَا نَهَاتُهُ فَا يَشَكُونَ آمَنَكُمْ الْمَنْلُونَ الْمُولِ إِلَى عَارِ فِي خَسَلُو، فَالْحَمَّلُتُ عَلَى فَمِ عَارِهِمْ صَحَرَّةً مِنَ الْحَمَّلِ، فَالْطَحَّفُ عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضَ إِنْظُرُوا أَعْمَالا عَبِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، فَادْعُوا اللَّهُ تَعَالَى بهَا، لَعَلَّ اللَّهُ يَمُوْحُهَا عَنْكُمْ .

فَقَالُ اَحَدُهُمْ: اللَّهُمُّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَلِلنَانِ شَيْحَانِ كَمِوَانِ، وَامْرَأَتِي، وَلِي صِيَّةً صِفَارُ الرَّضِ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّا أَرْشَتْ عَلَيْهِمْ، خَلِّسَّهُ، ضَيَّاتًانَ وَالِدَّيْقِ فَسَفَيْهُمَا قَسَ نَوْنُهُ وَاللَّهُ فَالِي وَانْتُ يَوْمُ الشَّخْرُ، فَقَمْ آتِ حَيْ الشَّبِّ وَحَدَثُهُمَا قَدْ اللَّهُ، نَوْنُهُ وَاللَّهُ فَالِي وَانْتَ يَوْمُ الشَّخْرُ، فَقَمْ آتِ حَيْ الشَّبِّ وَحَدَثُهُمَا قَدْ اللَّهُ فَنَكُلُتْ كُمَا تُشَكِّمُ الشَّمْ، فَجَلَّ اللَّهِولِابِ، فَقَدْتُ عِنْدُ رُفُوسِهِنَا أَكْرُهُ أَنْ أوطفينا من نويهمنا، وأتمرَّة الله السنين العسيَّة فَلَلْهَمَاء وَالعَسَيَّة فَلَصَاطُونَ عِنْدَ. فَتَدَيِّي لَلْهُ قِالَ وَلِمَا عَلَى وَقَالِهِمْ ضَى طَلَّهَ الْفَصْرَ، فَإِلَّ تُصَّفَّ قَلْمَا أَنِّي فَلَم وَالْمُونَ الْهُونَةِ وَلِمُعْلِكُ فَقُرْحُ فِي مِنْهُ وَلِمَا قُرِي مِنْهَا السَّمَاءَ فَقَرْحَ اللهِ عِنْهِا وَقُونَ اللّهِ عَنْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِنْهَ أَرِي مِنْهَا السَّمَاءَ فَقَرْحَ اللّهِ عِنْها

وقان الامراء اللهم إله كانت لي إنه عم، اعتشاع كاند أب يجب الركان السنة وطلب إلى الله عم، المعتشاء المستاد وطلب المستاد وطلب إليها المالة وطلب المستاد والميان والميان المستاد والميان المستاد والمستاد والمستد والمستاد والمستاد والمستاد والمستاد والمستاد والمستاد والمستاد والمستاد وا

وَقَالَ الْاَصْرُ: اللّهُمْ إِلَى كُنْ اسْتَأْخُرْتُ أَحِوا بِشَّى أَزْرُ، قَلْسًا قَصْسَ عَمَّلُهُ فَانَ: أَعْلِينِ خَنِي فَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَقَهُ، فَرَعِبَ عَنَّهُ قَلْمُ أَزْلَ أَزْرُهُ خُنِي حَمَّعَتُ مِنْ قَرْرُ وَرَعَائِمَا فَحَلَّمَا، فَقَالَ: أَنَّى اللّهُ وَلا تَطْلِيشِي حَتِّي، قَسْنُ: افْصَبُ إِلَى بِلْنَ الْفَرْرُ وَرَعَائِمَا فَحَلْمًا، فَقَالَ: أَنِّى اللهُ وَلا تَطْلِيشِي حَتِّي، قَسْنُ: إلَيْ وَلا أَشْهُرِئُ بِلَنْ عَلَى الْمَارِقُ وَرِعَائِمًا، فَأَعَدَهُ فَلْصَابِ وَمَ فَلِلْتَ تَلْلَمُ أَنِي لا فَقَلْ وَلِلْنَا مَا يَشِي وَمُهِلَى فَأَوْمُ لَنَا مَا يَشِي فَقَرْحَ اللّهُ مَا يَضِي فَلْمُ أَنِي

وهذا السياق لمسلم ..

#### تخريج الحديث

ورواها في كتاب الحرث والمزارعة . بـاب إذا زرع تمـال قـوم بغـير إذنهـم، وكان في ذلك صلاح لهم . ١٦/٥ . ووقعه: ٣٣٣٠ .

وفي كتاب أحاديث الأنبياء . باب حديث الغار . ٥٠٥/٦ . ورقمه:

٣٤٦٥ . وفي كتاب لأدب، باب إجابة دعاء من بر والديد . ١٠/٤٠٤ .ورقمه: ٩٧٤ . .

ورواه مسم في كتاب الذكر والدعاء . باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . ٢٠٩٩/٤ . ورقمه: ٢٧٤٢ .

#### غريب الحديث

الغار: النقب في الجبس ، وقد يسمى كهفا كقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّفِيمِ كَانُوا مِنْ اَلْهَانِنَا عَجْالِهِ [الكهف: ٩ ].

نَائِي: النَّايِ البعد، والمراد أنه أبعد في طلب المرعى لغنمه .

الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه، وهو القدح كما حاء في بعض روايات الحديث. منتضاغه ف: يبكون من الجرع.

الغبوق: شراب المساء ( العشاء ) والصبوح: شراب الصباح ( الفطور ) .

لا تفض الخاتم إلا بحقه: نهي له عن موقعتها بالحرام، ويسدو أنها كانت بكرا،
 وحقه أن يكون بطريق الحلال، وهو الزواج.

التحرج: الهرب من الحرج، وهو الإثم والضيق .

الفرق: مكبال يسع ثلاثة أصع .

ألمت بها سنة: أصابها الجنب والقحط.

الساحت: الفسحت، وزالت من مكانها .

#### مكان القصة وزمانها:

تميع العلامة ابين حصر العسقلاني الفناظ هذا القصة ورواياتهما في كسب السنة، وبين أنه لم يصح حديث في بيان مكان القصة وزمانها، إلا أنه ورد حديث ضعيف رواه الطوائي من حديث عقية بن عامر في الدعاء أن الثلاثة الذين ذكروا في القصة كانوا من بني إسرائيل<sup>(1)</sup>.

وما دل عبد الحديث هو الراحح لذي، لا اعتمادا على الحديث الضعيف، وإنما استئاحا ما ورد في روايات الأحاديث الصحيحة، فالثلاثة المذكورون في القصة كانوا مسلمين موحدين، وأقوامهم كانوا كذلك، ينلك عنى ذلك ما كان من ابنة عم ذلك الرحل من النغور من الفاحقة وعائضها من الله، وعاطية الأحير المصاحب لمال بقوله، يا عبدالله، واتصاف أولك الملائمة بتلك الأحلاق العالمية الهي تدل على استفادة وتقى وصلاح، وتصريح كل واحد من الثلاثة أنه فعل ما فعله من أحمل الله، ولم يهيأ لأمة أن تنصف بالخير والصلاح قبل أمتنا كبني إسرائل .

ويترجع لدى أن الأرض التي وقتت القعة فيهما هي أرض فلسطين، فلك أنها أرض ذات جنال وسهول وغيران، وهدولاء الثلاثة أووا إلى غمار والغيران لا تكون إلا في الجبال، والصحرة قد انحدرت إليهم من الجبل .

وعلى كل، فسواء أكان هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل أم من غرهم، ومسواء أكانت القمة في فلسطين أو غوها، وسواء أعرفنا أسماء الثلاثة الذين آواهم الضار أم لم تعرف فلا يقلل ذلك من قيمة القصة، فإن العبرة العظمى في القصة هي إنجاء المثلة لمن توسل إليه يصالح الأعمال، وأنه لا يضيع أحر من أحسن عملا، وهذا واضح من القصة، بغض النظر عن معرفة الزمان والمكان، والثلا للستعان .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ٦/٦ . ٥٠٠ . ٥٠ .

فهذا الغار غير ذلك الغار، وليس في الحديث ما ينل على أن هـذا الغار هـو غار أصحاب الكهف، ينلك على ذلك اختلاف القصين، واختلاف أحداثهما .

#### شوح الحديث

هذه القصة تمدئنا عن ثلاثة رجال عرجوا من ديارهم لينتزهرا أو يرتادوا لأطلهم، ويطالون غم القرت، وينسا هم في سيرهم اللبات السماء بالفوي، وتساقط المطر غريرا تما أحرجهم إلى أن يبحثوا عن بحال باويهم من المطرء فوجدوا طابتهم في غار قريب بنهم، ولكن الغار اللهي محلوه متجدين به من الأمطار أصبح لهم قدوا، فقد حقوقة السيول الشديدة التي شكتها الأمطار المنحور، أعالى بالمائه، وانتفرت صخرة عظيمة من ألجل، وصفت في طريقها حتى استقرت على قم الغار فسنت، وكانت من العظم يحيث لا تجدي قوتهم

لقد أصبحوا بعد انطباق الصحرة عليهم في حال أشد من الحسال التي كانوا فيها، فقد كانوا يستطيعون الصبر على الأمطار السي كانت تنساقط عليهم، أما هذه الحال فإنها تودي إلى هلاك عقق .

لقد أصبحوا محصوريين في هـلما الفار اللذي لا حيلة لهـم باحتراقه يقوقهم الفاتية، ولا سيل عندهم لإخرار أقوامهم، فوسائل الاتصال الحديثة غير موحودة في تلك الابام، وفر أراد أقوامهم أن يبحوا عنهم عندما تطول غينهم فلن يهتدوا

<sup>(</sup>۱) فتع الباري: ۲/۱ ه .

إلى مكانهم، فالإنار المدين توكيما أقدام الفناندون والدي كان قصاص الأمر ولا يزالون يتيمون بها من روسون البحث عنه ضاعت، فإن الأمطار الشديدة، والسيول التي تشكلها تزيل آثار الأقدام، كما تزيلها الرياح المسوالي من الرسال، وحتى لو مر يعش الناس يقربهم قوانهم لا يتنهمون إلهم، ولا يعرفون بمكانهم، وصراحهم لن يصل صداء إلى أبعد من حدوان الكهف الذي يحيط بهم.

في مثل هذا المرقف يعلم العباد يقينا أنه لا تُحاة لهم إلا بما ثَمَّه وأن اللَّلُة وحده الفالم يمكان و جودهم، وهو يراهم ويسمعهم، فالله لا تخفى عليه محافية في الأرض ولا في السماء

ومثل هؤلاء مثل الذين أحـاطت بـــغيتهم أمـواج البحـر في يــوم عــاصف، ترفعهم موحة، وتهبط بهم أحرى، وهم لا يملكون من أمرهم شيئا .

ومثلهم مثل الذين حدث خلل في بعض عركات طائرتهم، فأخذت تتأرجح بهم في الفضاء، تستقيم مرة، وتحليل أخرى. تسكن مرة، وتضطرب أخرى .

وطلهم على الذين تصفت بهمم الأرض أو زارلت وحرت فوقهم عروش يوتهم، وأصبحوا مأسوران في مساحة ضبقة تحت الانتفاض، إن العباد في مشل هذه الأحوال حتى لو كانوا فحرة فاسقين، فإنهم بجارون في ويهم يطلبون عوشه ورعايت، فهو القادر جث لا تصل قدلرة أشيادا، وهو مافافظ حيث لا تصل المسال في يقط المنافز بها المباد المباد في وأن تُضيبَهُ مُوحِّح كُمُ الطَّلِقُ وَهُمُ اللَّهُ مُمُّلِمِينَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللِهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ا

ويعض العباد في حل هذه المواقف يكتفي بالدعاء، وآخرون يتوسلون إلى اللّذة بأحماته وصفاته وأقعال، وآخرون يتوسلون إلى أللّذ بصالح أعماضه، وهذا ما أشار أحدهم به فقد طلب من صاحبة أن يتوسل كل منهم بأرجى ما عمله قاصدا في

و حه الله .

وقد ذكر كل واحد منهم عملا صلحا عممه قد، وشفع ذلك بدعاه ربعه أن يفرج عنهم شبئا عا هم فيه إن كان صافقاً فيما أصر به، وكانت الهمرة تنصرخ شبك كلما ذكر واحد منهم عدمه ودها بالتفريج، حتى إذا أثم الثالث عبره ودعامه انواحث الصخرة، وغرجوا يمقول

وكان في ذلك أعظم دلالة عنى أن الله كان يسمع شكتهم، ويعدم حالهم، وصدقهم فيما قالوه، فأزال ضرهم، وفرج كربهم، وكان خبرهم عبرة لغيرهم، بمن أصابه الضر كما أصابهم .

وكان فيما حدثوا به من صالح أعسالهم التي أتجاهم للل بهدا علمى صلاحهم وتقواهم من جهة، ويدل من جهة أخرى على عظم هذه الأعمال وأنها عبد بة عند للل تعالى .

وقد توسل أولهم بيره بوالديه، وكان يعمل راعيا، وأهل الرعبي يعتملون على حليب أغنامهم وأبقارهم وجماهم، وكان من أمره أن يحلب يعمد عودت مواشمه، ثم يبدأ بوالديه فيسقيهما قبل أولاده وزوجته .

وفي أحد الأيام ابتعد في طلب المرعى، فلم يعد إلا بعد مضى هزيع من البلوء فحلب كما كان بحنب، وحاء بالحلاب إلى والديد، فوحندها قد نامـــا، فكــره أن يوقظهما، وكره أن يسقى صغاره قبلهما، فقى ليله ساهرا، إناء الحلب على ينده، وصغاره يبكون عند رحليه يريدون طعامهم، وهو يكره إيقاظ والديء حتى طلح الفيحر، فسقاهما، ثم سقى صغاره وأهله يعدهما.

ولا يعلم أحد غير الله مندى المشقة الني عائدها هذا الرحل في تلك الليلة، فالكرم لم يكن سهلا عليه، فهو رحل برعى الفنسه، وقد سار بعيدا عن الديار، فأسهده النبير وأرهقه، وزاده رهقا أنه لم يتناول عشاءه، أصف إلى هذا وذاك أن صفاره يتكون، وكم يالم الآباد إذا راوا صفارهم جوعى باكين. إنها صورة فريدة لما يصنعه الإممان، فالمسادئ الأرضية، والتعاليم البشرية لا يمكن أن ترتقي بالإنسان لينفغ هذا المبلغ من قوة الاحتمال، ونبل العواطف، يمكنه الأباء وتوقوهم .

وتوسل التداني إلى ربه يمحافته من أللي، تلك المحافة الذي دفعته إلى تبرك الفاحشة وكيت الشهورة، وكان من أمره أنه أراد ابنة عم له على نفسها، وكانت أحب الناس إليه، فكان يعصمها إنمائها منه فتأي عليه، حتى أصابتها فاقة وحاحظ الفطرتها إلى موافقت على وأبه والحقيرة لرغي، يهدأ أن دفع ها مبلغا كبيرا من المثلل المترطب عليه أن يفعه ها قبل أن تمكم من نفسها، ولكنه عندما قدر عليها وقعد منها مقعد الرحل من زوحته انتفضت وارتحقت، فلما استعلم منها حسب رحفتها وانتفاضتها أخرته أن ذلك من مخافة الأن، فإنها ألم ترتكب هذا، من الفاحدة من قبل.

فقام عنها مخافة اللُّفي، وترك لها الذي أعطاها إياه .

وقد حدثت مثل هذه الواقعة مع رحل من بني إسرائيل كان فحاهرا منتهكا للجرمات، وكان من شأته أن يفجر بمن استطاع الوصول إليه من النساء، وقحد مرة على امرأة، فارتحفت، وخافت، فلما استعام منها عن سبب ذلك، وجمد أن عوفها كان من المؤلف فتاب وأناب، وعاهد ربه على الإقلاع عن الذنوب، وممات من ليلته فقر أللة ذب، وأدخله رحمته وحته.

روى الومدي في سنه عن ابن مُمَرَ قال: سَيفتَ النَّيُ ﷺ يُصَلَّكُ حَايفًا كُو لَمُ اَسْنَهُ إِلا مَرَّةً أَوْ مَرَّقَىنَ حَنَى عَدَّ سَنْعَ مَرَاتِهِ، وَلَكِي سَـبِقُهُ أَكَثَرَ مِنْ فَيْنِ ضَيفَتْ مَرْسُلُ اللَّهِ ﷺ : وَقُولُ كَانَ الْكِلْلُ مِنْ يَقِي إِسْرَائِيلُ لا يَوْرَعُ مِنْ فَيْنِي عَبْدُهُ، فَأَنَّهُ مَرَّاتًا فَلَقَاعَا مَيْنَ وَيَهْلَ عَلَى الْمُقَاعَلَ فَلَمْ يَهُمَا الْمُرَّعِلِ مِنْ الرَّبُولُ إِلْفَاتِكَ، فَقَالَ : مَا يَكِيلِهِ الْمُؤْمِنُونُ فَلَكِ فَلَكِ بَهُمَا مَفْعَا هَمْمُ مَا عَلِيْكُ قَلْهُ وَمَا حَمْلِكَ عَلَى إِلا الْحَاجَةُ.

فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَــلَا، وَمَا فَعَنْتِهِ، اذْهَبِي فَهِـيَ لَــكِ. وَقَــالَ: لا والله لا

أَغْصِي اللَّهُ بَعْدَهَا أَبْدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيَاتِهِ، فَأَصَّبَحَ مَكُنُوبًا عَلَى بَابِهِ، إِنَّ الله فَـدْ غَفَرَ لِمُكِفُل ﴾.

وقَالَ الترمذي هَلَمَا حَدِيثٌ حَمَنَّ قَدْ رَوَاهُ شَيَّنَالُ وَغَيْرُ وَاحِدِ عَسَ الأَعْمَسْقِ نَحْوَ هَذَا، وَرَقَعُوهُ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الاَعْمَشِ فَلَمْ يُرَقَعُهُ .

وَرَوَى أَوْ يَكُمْ فِنُ عَبَّافٍ هَذَا الْحَدَيثَ عَنِ الأَعْمَىٰ فَأَحْمَلُمْ فِيهُ وَقَالَ عَنْ عَنْدِ اللهُ فَي عَنْدِ اللهُ عَنْ سَعِيدٌ فِي حَشِّى عَنِ أَنْ غَنْدَ وَهُوَ مَنْ مَنْفُوطِ، وَعَنْدُ اللهُ فَي عَنْدِ اللهُ الرَّائِمُ فَمَوْ كَلَوْقِينَّ وَكَانَتُ مَنْفُهُ شُرِيَّةً فِيلِينَ فِي أَبِي عَلَيْهِ، وَرَوَى عَنْ عَلَّهُ لِللهِ أَنْ عَلَيْهِ اللهِ الرَّبِيعَ عَلَيْدُهُ اللهِ اللهِ الرَّبِيعَ عَلَيْهُ اللهِ ال وَاحِدِ مِنْ كِبَارِ أَمْلُ الْحِلْمِ \* \* .

وتوسل الرحل النائث بحفظه لأموال أجير ترك مالسه وفعب، فتمر له مالم حتى أصبح مالا عظيما، فلما حاءه الأحير بعد غيبة طويلة يطلب ذلك الأحر القليل، أعطاد كل المال الذي تنج عن ماله، فأعذه، ولم ينزك منه شيتا .

إن ما قاموا به تماذج راقية، لا يعرفها العالم المتحضر اليوم، إلا من رحم الله، وقد فرج الله عن هؤلاء الأخيار كربهم، وكشف عنهم، وأطلق أسرهم .

#### عبر الحديث وفوائده

١ - مشروعية التوسل إلى الله بصالح الأعمال، كما توسس هؤلاء الثلاثة إلى الله بأعمالهم الصالحة التي عملوها فأنجاهم للله .

إثر التقوى في تخليص العبد من كربه وبلامه، ﴿ وَمَن يُشْقِ اللَّهُ يَحْمُل لَّـهُ مَعْرَ جُا﴾ والطلاق:٢ ].

٣ ـ مشروعية الدعاء عند حلول الكرب والبلاء، وقد أمر أللة بدعاله، فمن لا
 بدعو الله يغضب عليه ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَشَخِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦].

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٢٤٩٦ , ورقمه: ٢٤٩٦ .

- إلى الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التي يحبها الله وتقرب إليه، وتخلص
   العبد من كرب الدنيا، وكرب يوم القيامة .
- عاقة الله من العيادات العظيمة التي تنفع النقب، وتقي الفواحش، وتقرب من
   الله نقد كان الحرف من الله السبب في ترك ذلك الرحل الفاحشة، وكمان
   ذلك أحد الأسباب في خلاصهم من الغار .
- بـ ليس كل من قارف ذنبا فقد هوى، واستحق غضب الله عليه، فقد يسعى المر على الذنب كالذي يسعى إذنا باينة عمه و رئحه تاب وارتساح قسل تمام المصية حوفا من الله: فهذا مأحور مناب على نهي النفس عن الهوى، وقد يقع الذنب من العبد فيتوب وبيب ، ويضل الله توبته، ويكون حاله بعد لثوية أحسن من حالة فيلها كما وقع للكامل الله توبته، ويكون حاله بعد لثوية أحسن من حالة فيلها كما وقع للكامل الله
- ٧. قد تلحى الحاجة والضرورة الرجل الصالح والمرأة الصالحة إلى الوقوع في الفاحشة، كما ألجأت الحاجة تلك المرأة إلى القبول بالفاحشة، ويمدل على صلاحها تلك المرأة إلى القبول بالفاحشة، ويمدل على صلاحها تلك المرحلة التي أعامتها عندما قارب الرجل أن يواقعها، فأحدث التي في قبه توبة نجاه ونجاه به .
- ٨ ـ فضل محافظة العبد على حقوق العباد وأموالهم، فقد حافظ صاحب المال
   على أحرة ذلك الأجير وتماه له، ودفع إليه كل ما نتج عنه عندما جاء يطلب
- ٩\_ مشروعية تصرف الإنسان بما تحت يده من مال لغيره إذا تصرف في تصرف
   له فيه صلاح، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة بين بحيز ومانع(١).
- ١٠ كان البشر في وقت وقوع القصة يعرفون التحارة والزراعة والصناعة والرعي، يدل على هذا أن الثلاثة كنانوا خارجين يرتسادون الأهلهسم، واستأجر أحدهم أحراء ليعملوا في أرضه، وزرع أحرة العامل وكنانت

حقه .

<sup>(</sup>١) راجع: شرح التروي علىمسلم: ٢١٧/١٦ . فنح الباري: ٢٠٩/٤ . ١٦/٥ .

- حباء وباع ما أتنحه وشترى به بقرا وغند، وكن للبار بوالديه غنسم مرعاهه، وحلب الخليب في قديم وصحب الأرض أعطى الأجر ( مرقــا ) من أرز، والفرق مكيال بكال به، والقدح والفرق يتناصان لي مسن يصنعهما، والرحل أعطى انسة عمه مالة دينار، والدنائير تحتاج إلى من بهريها ويصنعها، ولز أخبيث على أن الأرز كان معروفا في ذلك الوقت الذي وقعت القصة في .
- ١ بركة العمل في الزراعة وتربية الأنعام والمواشي، فقد عس صاحب الأرض لعامله في أحره، فأصبح المال القليل كتبرا، وبارك إلى فيه فأصبح أضعاف مضاعفة .
- ١٢ ـ كان صاحب العمل عسنا إلى العامل بتسبة ذلك المال، ولكن الأحير لم يحسن إلى رب العمل، فكان الواحب عليه أن يترك له من المال مقدار جهده وتعه .
- ١٣ ـ دعوى بعض أهل العلم أن الكمل للذكور في الحديث هو ذو الكفل الذكور في الحديث هو ذو الكفل الذكور في القرآن غير صحيحة، فلو الكفل نبي معصوم الا تقع ت الفاحشة، والكفل المذكور في احديث رجل مسـرف في الذنوب قبل ألمّالة تويته، وذاك احمد ذو الكفل والثاني الكفل .
- ١٤ مدى تأثير الفقر في إضاعة الفاحشة، فكل من الرأتين المذكورتين في الحديثة الشدة الفقر والحاجة، ولذا فإن المشتقين من أموالهم، والساعين على الفقراء والمساكين والأراصل والأبتام يتمون أمثال هؤلاء من السقوط في الحرية بسبب الفقر والحاجة .

# *القصة الثامنة والعشرون* قصة السحابة التي أمرت أن تسفي حديقة الرجل

#### الكينان

إن هذا الكون ملك الله فالله ربه وخالقه والتصرف فيه، وإذا استقام العبد على أمر الله الله الكون برعانه، والتصرف بما في حميره وصلاحه، وهذا الملديث في خور مزارع صالح أمر الله السحاب بعقى مزوعته لاستقامت على الم لله فيها، وهذا ليس خاصاً به، فكل من كان كذلك بأرك الله له فيها أعطاء.

#### نص الحديث

روى مسلم بى صحيحه عن أبي هُرَيَّةً عَن النَّيُّ ﷺ قَالَ: يَنَّ ارَحُلُ فِلَا مِحْلَ مِنَ الأَرْضِ، فَسَنِعَ صَوْلًا فِي سَحَالَةِ النِّي حَيْفَةً فَلان، فَتَسَّى فَلِكَ السَّحَاسُ، فَاقْرَعْ مَائَةً فِي حَرْقِهُ فَإِنْ شَرْعَةً مِنْ فِلْكَ الشَّرَاحِ قَوْ اسْتُوْتِبَ فَلِكَ السَّمَاءَ كُلُه، فَيْنَعْ السَّمَانُ فَإِذَا وَحُلَّ قَامِعٌ فِي حَلِيقِيهِ، يُحَوَّلُ النَّمَاءَ بِعِسْحَاتِهِ، فَقَالُ لَهُ: بَا عَبْمَةً اللهُ عَلَى السَّمَانُ؟ قَالَ: فَلالُ لِلاسَمِ اللَّذِي سَعَ فِي الشَّحَاةِ،

.... فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهُ، لِمُ تَسَأَلُنِي عَنِ السِّيعَ، فَقَـالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْنًا فِي السَّخابِ الذِي مَفَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ خَابِهَةَ فَلان لاسْبِكَ فَمَا تَصَنُّعُ يُهُ؟؟ السَّخابِ الذِي مَفَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ خَابِهَةَ فَلان لاسْبِكَ فَمَا تَصَنُّعُ يُهُ؟؟

قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّى أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخُرُجُ مِنْهَا، فَأَنْصَدُكُنْ بِقُلِيهِ، وَآكُلُ أَنَّ وَعِيلِي ثُلُقًا، وَأَرْدُ فِيهَا ثُلُكُمُ،

- من وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّنِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَسْ أَسِي سَلَمَة، حَدِّثُنَّا وَهُبُ بَنُ كَيْسَانَ بِهَمَٰذَ الإِسْنَادِ، غَيْرٌ أَنَّهُ فَالَ: (وَأَخْمَلُ ثُلُفَهُ فِي الْمُسَاكِينَ وَالسَّالِيلِينَ وَالْمُنِ السَّبِيلِ ﴾.

# تخريج الحديث

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقائق، باب الصلقة على المساكين: ٢٢٨٨/٤. ورقعه: ٢٩٨٤.

## غريب الحديث

حديقة: القطعة من النخيل، ويطلق على الأرض ذات الشحر .

تنحى ذلك السحاب: مال وقصد . الحوة: أرض بها حجارة سود كثيرة .

شرجة: مساتل الماء في الحرار ·

المسحاة: آلة من الآلات اليدوية التي تستعمل في استصلاح الأرض.

# شرح الحديث

يدائنا الرسول ﷺ عن رجل صمع عجبا، فقد كمان يستر في أرض خالية، فمرت سحابة من فوقه، فسمع فيها صوتا يأمر آخر بأن يستمي حديقة رجل سماه. ونحن نعلم أن الله أقام على السحاب ملاتكة نوحهه، وهي مسأمورة أن تنزله.

في فلوقة الخدة أنه وهذا الصوت الذي تعده ذلك الرحل صوت ملك بلا شك، وحدة للله أننا لا تسمع عطاب الملاكمة إلا لحكمة، والحكمة في سماع ذلك الرحل أن فلله يهذ تعريفنا بالخير والمركة ابن يجلبها استقامة صاحب الزرع لزرعه . وقد استثار ذلك ناموت الرحل فلني حمد، فأحب أن يعرف هذا الرحل الله ذكر أحساب أديا هي قد الله ذكر أحساب أديا هي قد أصفرا في وهي أخل حيث أفرضت الدحياة ما يعرف هي قد أصفرا في أخل حيث أخل أو أحدار أعيا المرحل إلى الأمطار التي تراحل عني الأرحل في الأمطار التي تراحل المحتمل المرحل في الأمطار التي تراحل المحتملة في أقاما عندا، فتحم مسائل للده، وسائر معها حتى رآها تصل لل حديقة، ورأى رحلا قاتما في المختبقة عنوا للده عملت في قوات حقيقته، عنا وهداك، وتوقيق ذلك الرحل الله عن احمد في المحتملة في

واستغرب صاحب الخديقة سؤال السائل، فأعلمه عن حبره، وعن سماعه اسمه من السحاب، وأن أمرا صدر للهوم المناسبة بسقى حقيقته، وهنا سائله عن السبب المذي استهى وحقيقته، ولا لا شبك في أنه يعمل عملاً أرضى به ربه، فأحمره أنه ينظر إلى تماح مزرعته، فقسمه الى لائمة أقسام; قسم يتصدق به على الدة أقسام; قسم يتصدق به على الدة أقسام; قسم يتصدق به على لائمة المناسبة بالى الانتهار، قسم يتصدق به على الانتهاء وقسم يحمله لمناسبة بالى الانتهار بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالمناسبة بالى الانتهار بالمناسبة بالمناس

وغن نعلم أن الصدقة تحفظ المال وتركي وتبارك، ونفقة المرء على عباله واحب أوجه الله علي، ورعاية البستان بالحرث والتسميد والسقي من أسياب الحفظ، وبذلك يظهر لك أن هذا الرجل كان يمثل المزارع المسلم، المذي يعرف حق ربه عليه، كما يعرف حق نفسه وأهله، وهو في الوقت ذاته حجير بالطريقة العلمية لإصلاح الأرض واستسارها .

#### فوائد القصة وعبرها

- رعاية الله وحقظه الصالحين من عياده الذين يستغيمون على أصره، فقد أسر
   الله السحاب بستي حديقة ذلك الرجل الصالح المتصدق بثلث الحمارج من
   حديثته .
- ٣ \_ يُحبُ الله العبد المتون في الموره وتصرفاته، اللذي يعطسي كل ذي حق حقه، ومن ذلك ما قطله هذا الرجل من قسمته نتاج بستانه إلى اللائمة المسام، فلم يهتغ قسم من هذه الأقسام على القسمين الأعربين.
- ٣ ـ قيمة العمل، فقد محلة الله ذكر هذا الرجىل بعمله وتصنفه، وليس الرجل الصالح هو ذلك المقطع للجادة، النارك للعمل، المبتصد عن الزواج، المهمل للذرية، كما يظته بعض من لا علم عنده .
- إذا رضي ألله عن العبد سخر له ما شاء من الأرض والسماء، فقد أمر الله
   السحاب أن يسقى حديقة ذلك الرحل الصالح .

# القصة التاسعة والعشرون قصة الذي أحبه الله لحب أخيه

#### الكينان

هذه قصة رحل ارتحل من بلده إلى بلد أخرى، نيس له من قصد إلا أن يزور إنما له في المله يسكن في القرية التي يقصدها، فأرسل للله إليه على طريقـه ملكما في صورة رحل يخوه بحب الله له، غيته لأحيه .

## نص الحديث

روى مسلم بن صحيحه عن أبي هُرَيَّرَ عَنِ النَّبِي ﷺ : رأنَّ رَخُلا رَزَّ أَمَا لَهُ فِي قَرَيْةٍ أَطْرَى، فَأَرْصُدُ لِللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجُهِ مَلَكَ، فَلَنَا أَنْ عَلَيْهِ عَلَى: أَنْ رَبِيك قَال: أَرِيدُ أَعَالِي فِي هَلِهِ اللَّهِ تَقِيدَةٍ قَال: عَلَى اللَّهِ عِلَيْهِ مِنْ يَفْسَهُ وَرَثُهِ، قَال: لا، غَيْرَ أَنِّي أَمِينًا فِي لِللهِ عَلَى مَال: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَانَ بِأَنَّ لِللهِ عَلَى مَدَّا المَّكَانَ لاَهُ أَسْتُنَا أَنِي اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى مَشُولُ اللهِ إِلَانَ بِأَنَّ لِللهِ عَلَى اللهِ

# تخريج الحديث

رواه مسلم في كتباب البر والصلة والآداب، بناب فضمل الحب في الله . (١٩٨٨/٤) . ورقمه: ٢٠٦٧ .

## غريب الحديث

فارصد: أي أقعده يرقبه .

على مدوجته: المدرجة هي الطريق: <sup>سم</sup>يت بذلك لأن الناس يدرجون عليهـــا، أي يمضون ويمشون .

ترُّبها: أي تقوم بإصلاحها، وتنهض بسبب ذلك .

# شرح الحديث

هذه قصة رحل رحمل من قربته إلى قرية أحرى، ليس له فيها أرب ولا حامة، إلا أن يزور أنما أحم في الله والحب في الله إحدى خصال الإممان، وقد أحيرنا الرسول على أن المتحايين في الله على منابر صن نيور يوم القيامة، بغطهم الأبياء والشهذاء على بمالسهم وقريهم من الله وقد أرسل الله غذا الرحل المسافر زيزر أحميه ملكا في صورة رحل يسأله عن هذه وغايته، والسبب الذي أخرجه من قريم، فأصره أنه بهذذ زيارة أخ له في الله، لا تجمعه به إلا الحبة في الله، فأحره بان الله أرسله إله يخره أن الله يجر كما أحسب أحماه في الله، ومن أحبه

# عبر الحديث وفوائده

١ ـ فضل الحب في الله والتزاور في الله، فإن الله أحــب هـذا الرحــل بحبــه لأخيــه ورحلته إليه لزيارته .

٢ ـ مشروعية السفر لزيارة الأخ لأخيه في ألله .

 ٣ ـ قد يوسل الله إلى بعض عباده ملائكة لإبلاغهـم بعض الأصور، ولا يكون المبلغ بذلك نبيا ولا رسولا .

- غارة الملائكة على التشكل في صورة البشر، فالملك حناء ذلمك الرجل في صورة رجل، لا في صورته الملائكية .
- ه ـ فضل الإخلاص، فإن هذا طرحل نال ما ناله لحيه لذلك الأخ في الله، لا من أجل إنعامه عليه، ولا من أجل مصالح بيته وينه .



# القصة الثلاثون

# قصة من سقى كلبا عطشا فغفر الله له

#### تشند

هاتان قصتان لرحل وامرأة، رأى كسل منهما كلب عضاء، فرحمه وسقاه، فشكر الله لكل منهما، وغفر لــه فنوبه، وهكفا الإحسان إلى الحيوان تغفر به الذنوب، ويقرب العبد إلى ربه .

### نص الحديثين

روى اليحاري بى صحيح عن أي مُرَبِعَ فَحَهُ أَذُ رَسُونَ اللهِ قَالَ: (يَشَا رَحُلُّ يَمْشِي، فَاشَدُ عَلَى الْعَطَّى، قَرْلَ بِمُنَّا اللهِ اللهِ عَلَى مُوَّرَعِ فَوَا هُوَ يَكُنِّ يَلْهَنَ، بِأَكُلُّ اللَّرِي بِنَ الْعَطْمِ، قَنَانَ لَقَدْ لِنَاعَ صَلَّا بِكُلُّ الْمُؤْتِ لَلْعَ بِي مُمَالًا عَمْلُهُ، فَمَا اللّهِ عَلَى الْبَيْعِ مُنْ فَعَلَى الْكُلْبِ فَصَعَى اللّهِ لَهُ لِنَّفَرَ لَهُ فَالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ لَنَا فِي الْبَيْعِ أَمْرُا؟ قَالَ فِي كُلُّ كِارِرَاتِهُ أَخْنَ.

وروى مسلّم في صحيحه عَنْ أَنِي هَرْتُوَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ: وَأَنْ السّرَأَةُ بَشِّياً وَأَتْ كُلّنا فِي يَوْمِ خَارُ يُعْلِيفُ بِينِو، قَدْ أَثَلَّتَ لِمَانَةُ مِنَ النَّصَادِي، قَرَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا، فَلَغِيرَ 21 مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ

وفي رواية عند البحاري عن أبي هربرة: ( غَيْمَ لافترَاقُ مُوسِدَةٍ مَرَّتُ بِحَنَّاسِ عَلَى رَأْسِ رَسِيُّ بَشْفَ، قَالَ: كَانَة يَقَلَتْ أَنْصَلْنُ فَتَرَعَتْ خَفْهَا، فَأَوْتَتُكُ بِجِمَارِهَ، فَتَرْعَتْ لَمُ مِنْ أَلْمَاءِ فَفَقِرْ أَنْهَا بِلَيْكَ ﴾.

### تخريج الحديثين

حديث الذي سقى كلبا رواه البخاري في كتاب المساقاة، باب فضل سقى الماء، ٢٠/٥ . ورقمه: ٣٣٦٣.

ورواه في كتاب المظالم، باب الآبار التي على الطريق إذا لم يتأذ بهـــا النــاس، ١٦٣٨ . ورقمه: ٢٤٦٦ .

وحديث غفـران الله للغـي بسـقيها الكلب رواه البخـاري، في كتـاب بـد. الحلق، باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، ٣٣٧٦ . ورقعه: ٣٣٧١ .

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب السلام، ياب فضل مسقى البهائم، ٢٤١/ . ورقعه: ٢٢٤٤ . و ١٧٦١/٤

# غريب الحديث

يلهث: أي أحرج لسانه من شدة العطش، واللهات: ارتفاع النفس من الإعياء . الله ي: الزاب الندي .

في كل كبد رطبة أجو: أي في كل صاحب كبدة رطبة، وهو الحي من الإنسان والحيوان، والمراد الإحسان إلى الأحياء بالسقى والإطعام .

يغيا: البغي الزانية .

**يطيف:** يدور حولها .

أدلع لسانه: أخرجه لشدة العطش.

نزعت له بموقها: الموق الخف، فارسي معرب، ونزعت لـه بموقها، أعرجت لـه للاء من البر بخفها .

بوكية: الركية، البشر .

#### شرح الحديث

هاتان قصتان لرجل وامرأة، سقى كل واحد منهما كلبا عطشا ففقر لهما برحمتهما الكلب الذي سقاه كل منهما .

أما الرحل فإنه كان يسير حارج دياره، بعينا عن الساكن، فنطش عطشا تشديدا، فمر يبر لا يوحد عليها مقان دول إلى أسقل الفرد، فدرب حتى ارتوى، وصعد، فوحد كليا فاند عظي مطلباً المنبئا، وإشدة عطلته كان يمد نسانه فيضم على الواب الرطب الذي يجوار المؤدن ليخف العطش الذي يه .

لقد ميز الله الإنسان بخصائص لا تملكها كاعر من الحوادث، ومن ذلك قدرة الإنسان على الانسسفاء من البر بالفاد إن وحد، أو بالنول إلى أمثل المهر كمما فعل ذلك الرحر، أما مذا الكام فلا يستطيع أن يقعل شبئا من قالمانه وكمان سهيلك عطشا إن لم يسقة أعد.

نظر الرجل إلى ذلك الكلب العطش، وتذكر حاله قبل أن بروي ظمأه، فقط بلغ العطيق بالكلب مثل الحال التي كانت به، ولكن أبى له أن يسقى الكلب، ولا دلو عنده بيز ع به الماده القد نول بعد الى البرغ شرب، إما الكلب فلا يد من حمل لماء إليه ليشرب، ولم يجد وسيلة لإخراج فله من المير إلا بمزع خمة وفيرة با البير، وقبل الماء بها ليل الكلب، وكما أنه لا يستعمل أن يمسك الخمش يطبح لهاجته بل يديد طبقتين كي يتمكن من نزول البير وصعوده باستعماله فهما .

و الإنسان يأنف أن يجمل عقه بقمه، فالحقف لباس الرجل، بدوس الإنسان به الأرض، وقد يكون قذرا، وقد نفوح منه روائح عقنة، ولا يكاد الإنسان يقرب في العادة عقه أو نعله من فمه وأنقه، فضلا عن أن يجمله بقمه .

ولكن قوة الرحمة التي حلت في قلبه دفعته إلى فعل مـــا فعمــه، فســقى الكمــب بهذه الطريقة، فشكر أللة له فعله، وغفر له ذنبه، وأدخله رحمته .

. أما المرأة التي سقت كلباً فغفر لها، فإنها إحدى بغايا بني إسرائيل النواتي كنَّ يتعاطين الزنا، ويجعلنه مهنة برتزقن منها، وعلى الرغسم من مشاركتها لـلرحل في رحمتها للكلب العطش، ومغفرة في له يفعلها ذاك، فإن ببنهما فروقا بينة .

" نقد كانت المرأة أعظم ذنها من الرحل، لأنها كمانت مومسا تتعاطي الزن، و في يذكر مل ذلك في الرحل، فذنها أشد وأعظم من هذه الحية، و قم تكدن قبل سفيها الكلب عطشه لجمدها عن دارها كما كمان الرحل، وهذا القرة يبيهما يعيل دافع مقى الكلب عند المرأة دافعا ذاتها، لأن الرحل عنده رأى حال الكلب كان قد عالى من العطى مثل الملكي عاداه الكلب، أما المرأة فلم يقحم لها ذلك، ونذا فإن اللهام أنه المرأة فلم يقحم لها ذلك، منابهة لحاة وتألها لرونة الكلب العطى وضعها إيناه، ولم تحر بتحرية على الكلب، أما الرحل عنده ولم تحرية على العطى مع الرحل .

ولكن معاناة الرحل في سقيه الكلب كمانت أشد من معاندة المرأة، فطرأة حايت إلى البغر، وكان مالوه فريه، فلما لم تجد دلوا تخرج الماء به خلعت موقهها، وهو الحالمة أو الحافد، وربطته بخمارها، وحملته بذلك سقاء تستقي به من البـغر، فاتعرجت الماء بهذه الطويقة، وصقت الكلب .

لما الرحل فيدو أن ماء البتر كان بعيدًا، وليس عنده من النياب ما يكفني لربط خفه، ونزع المساء بالطريقة الدي تحدثنا عنها آنفاً، ولملة فإنه بدلل حهما مضاعفًا، وحَمَلَ الماء بطريقة يانف كثير من الرجال والنساء أن يحمل الماء بها.

وعلى الرغم من الفروق التي بين حالي الرجل والمرأة إلا أن الله غفر لكل منهما، وقد اشتركا في عمل واحد، فقد رحم كل منهمما كبما عطشما، ومسقاه، فرحمه للله برحته للكلب، وغفر له .

#### عبر الحديث وفوائده

١ - عقام أحر من أحسن إلى الخيوان، فقد غفر إلى تكو واحد من الذكورين في المفترة المفترة المفترة المفترة المفترة المفترة المفترة المفترة المفترة المبتب مقى كلب، مكرف عندان، وأطعمه إن كان عفدا، وأطعمه إن كان عاديا المعتمد كان كان عاديا المعتمد إلى المعتمد كان كان عاديا المعتمد إلى المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد كان حادثاً وكساء إن كان عاديا المعتمد المعتم

عظم فضل الله وسعة رحمته، فهو يعطي العطاء الجزيسل عسى العسل القليل،
 فقد غفر الله فدين بهذا العمل القليل، وهو سقي الكلب.

٣ ـ انتشرت في بني إسرائيل في بعض الأزمنة الموبقات، ومنها الزنا، فقمد كانت
 المرأة المذكورة في الحديث مومسا تتعاطى الزنا .

ع. لا يكفر المسلم بارتكابه الموبقات من الذنوب، وقد يفعل الإنسان من المخسئات ما يغفر الإنسان من المخسئات ما يغفر الله المخسئات ما يغفر الله المخسئات ما يغفر الله الكلب، لا يتوبتها، كما هو ظاهر من الحديث وعدم تكفير المسلم بالذنب كان مقرراً في شريعة التوراة كما هو مقرر في شريعتنا .

حواز خفر الآبار على الطرقات العامة، فالرحل الدني سقى الكلب، وحد
الماء في بتر على الطريق الذي كان يسلك، ومن حضر بشرا على الطرقات
ليستقي منه الناس فهو مأحور مثاب، وإن كان حضره ليسقي زرعه فعمله
مشروع، ولكن يجب الاحتياط بوضع العلامات الذي تحفر النس من السقوط
في البر.



# ا*لقصة اكادية والثلاثون* الذي أمر أولاده بحرقه بعد موته

#### الكينان

هذه قصة رحل غرق في الذنوب طبلة حباته، ولم يغق إلا وملك الموت بترخ بابه، ويدعود إلى إحابة ره، فقرع فرعا شديدا من عقاب لللذي وعلم أنه أن يجمو من ربه منى وقف بين يديه فذنوه كتروة، وحسانه مفقودة فالواد أن يهوب من عنداب الملفة و لم يحد سبلا لتحقيق ذلك إلا بان يُسرَقُ بعد موته، ثم يفرى ماصاه في المر والمبحر، وهو تفكير سافح يدل على أمرين متناقضين عظم حوفه من على المؤلفة وهذا من أعظم المبادات، وجهله بعقم قدرة للله، وهذا من أعظم الذنوب وقد تجارز الله عن جمها، وغفر له بخوفه منه.

## نص الحديث

## تخويج الحديث

هذه الرواية في صحيح مسلم: ١٩١١/٤، وقد رواه مسلم عن أبني هريرة وأي سعيد الخدري ورقمه: ٢٧٥٦، ٢٧٥٧، وهو في شرح النووي على مسلم: ٢٣٧/١٧.

ورواه البخاري في مواضع من صحيحه، فقد رواه عن حليفة وضي للل عنه في كتاب أحاديث الأسيام، بمان مما ذكر عن بيني إسرائيل، 29.27. ووقعه: ۲۶۵۷، ( ۱۸۲۲ ) ورقعه: ۲۵۷۷، وفي كتاب الرفاق، باب الحوف من للل: ۱۳۵۷، ۲۰ ورقعه ۱۹۵۸.

ورواه عن أبي سعيد الخدري في كتاب الأنبياء، 11/10. ورقعه: ٣٤٧٨. ورقعه: ٣٤٧٨. وفي كتاب الرقطة كتاب (٣٤٨٠ ورقعه: ٢٤٨١) وفي كتاب الموقف من الله ٢١٢/١١. ورقعه: ١٤٨١ وفي كتاب التوقف من الله والمنتسج: ١٥٥٠). ٢٦/١٣. ورقعه: ٢٥٠٨، ورواه في هذا الباب عن أبي هريرة: ٢١/١٣. ورقعه: ٢٠٥٨.

# روايات الحديث في الصحيحين :

حتاه في بعض روايات الحديث أن همذا الرحل كمان دا مال وأولاد، فضي صحيح البحاري ( أن رحلا كان قبلكم رغسه للله مالا) <sup>(١)</sup> ومعنى ( رغسه ) أي كثر للله له من المال والولد.

وحاء في رواية أخرى: ( أعطاه الله مالا وولدا )<sup>(1)</sup> ، وفي رواية ( آناه ) بدل أعطاه. وفي رواية عند مسلم ( راشه للله مالا وولدا )<sup>(1)</sup>، ومعنى راشه أعطاه.

> (۱) صحیح اَلبتداري ۱۹۱۲، صحیح مسلم: ۲۱۱۲/۶. (۲) صحیح البتداري: ۲۱۲/۱۳، (۲) صحیح البتداري: ۳۱۲/۱۱، صحیح مسلم: ۲۱۱۱/۶.

وحاء في بعض الروايات أنه قال ما قال عندمــا حضرتــه الوفــاة(١٠) وفي ١٩١٥. (إن رحلا لما حضره الموت، لما أيس من الحياق (١).

وفي بعض الروبيات أن هـذا الرجـل ( أسـرف على نفسـه(") ) أو ( كـن يسرف على نفسه(1) )، أي بالغ في الذنوب وأسرف في المعاصى. وفي بعض الروايات (أنه لم يعمل حسنة قط(م) أو ( لم يعمل حيرا قط)(١٠).

و حاء في رواية أنه ( قال لبنيه: أي أب كنت لكم ؟ قالوا خير أب. قال: فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا قط)(٢).

وقد فسر قتادة قوله يشتز عند الله حيرا: أي لم يدخر عند الله حيرا. وفي رواية ( ما امتار (٨) ) أبدل الناء ميما. وفي رواية ( لم يتهر خيرا قبط) (١)، أبدلت الهمزة هاء.

وأمرهم في الرواية التي سقتها بأن يحرقوه، ثم يذروا نصف في الـبر والنصف الآخر في البحر، وفي رواية أمرهم بإحراقه، ثم سحقه(١٠٠)، وحاء في صحيح مسلم أنه أمرهم بنذريته في الربح في البحر('''. وفي صحيح البخاري أمرهم بتذريته في البحر في يوم عاصف(١١).

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) صحيح البعاري: ١٤/٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: ١١٠/٤. (٤) صحيع مسلم: ١٤/٤.٥٥.

<sup>(</sup>د) صحيع مسلم: ٢١٠٩/٤.

<sup>(</sup>١) صحيح البعاري: ٤٦٦/١٣. (٧) صحيح البخاري: ٤٦٦/١٣. وصحيح مسلم: ٢١١٢/٤.

<sup>(</sup>A) صحيح مسلم: ٢١١٢/٤.

<sup>(</sup>٩) صحيح مسلم: ٢١١١/٤. (١٠) صحيح البخاري ٢١١٠/٤ وصعيح مسلم: ٢١١٠/٤.

<sup>(</sup>١١) صحيح مسلم: ٢١١٠/٤.

<sup>(</sup>١٢) صحيح البحاري: ١٤/٦.

وفي رواية عند البحاري ( في يوم صائف) <sup>(١)</sup> وفي رواية أن تهمدهم إن م يعظوه ميناقهم بما طلب منهم أن يوصى بمبرائه لغيرهم ( لنفعلن مــــا آمركــم بـــه أو الإلوان مواشي غيزكــم) <sup>(١)</sup>.

وق رواية أنه قصل هم القول فيما يصنعون بـه ( إذا مـت فـاجموا لي حطيـا كتيرا، ثم أوزوا نــارا، حتى إذا أكلت لحسي، وخلصت الى عظمــي، فـعلــوهــا فاطحتوها، فلروني في اليم في يوم حار، أو راح )<sup>(2)</sup>.

وفي رواية ( إذا مت فأحرقوني حتى إذا صبرت قحما فاسحقوني، أو قال اكسحوني اسهكوني، فإذا كان يوم ربع عاصف فأذروني فيها ) وفي رواية (فإذا كان ربح عاصف فاذروني فيها )<sup>(1)</sup>.

وقد بين في بعض روايات الحديث أن غرضه من وراء حرقه وتذريته الهروب من عذاب الله: ( فوالله لنن قدر أللة علي ليعذيني عنابا ما عذبه أحدا)<sup>(٠)</sup>.

وحاه في الرواية التي سقتها ( فأمر ألله البر قحمع ما فيه، وأمر البحر فحمح ما فيه ) وحاء في رواية اخرى ذكر ما قاله للله للأرض: ( فأمر الله الأرض فقـال: اجمعي ما قبك منه، فقعلت )<sup>(7)</sup>.

وفي رواية مسلم ( فقال للأرض أدي ما أخذت)<sup>(٧)</sup>.

وفي رواية ( فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه )<sup>(م)</sup>.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: ۲۱۲/۱۱. (۲) صحيح مسلم: ۲۱۱۱/٤. (۲) صحيح البخاري: ۲۱۵/۱۰.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٤/١١،(٤) صحيح البخاري: ٢٩/١٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البحاري: ١٥/٦. (٢) صحيح البحاري: ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم: ٤/ ٢١١٠.

<sup>(</sup>٨) صعيع البخاري: ٢٦/١١.

#### شوح الحديث

هذه قصة رجل أنعم الله عليه في الدنيا بالل أكسر، ورزقه الأولاد، ولكنه لم يشكر ربه على تعمه التي أولاد إياضا، بل كان غارقا في الفنوب والمعاصى طلبة عمره، فلما حضوره بلموت تذكر حاله مع ربه وعصيت لدى فيحاف عنوف المشهدات وعلم أنه متنى قدم على الله فإنه معليه علياً، شديد، لد نفسه أن يهرب من عذاب الله، وقفتن تشكره عن طريقة ظن أنه يهرب بها من ذلك العشاب، فعماء بأو لاده، وطاطبهم مذكراً إناهم.

خدنشهم بالذي يقلقه ويؤونه، وأخيرهم بكترة معاصبه وفنويه، وأله الله إلا قدر عليه، فإنه معذيه مثاباً لا يعذيه أحساء وطلب منهم أن مجرفره ويعذوه في الهوار، كمي يتخلص من عقاب الماين ظاتا أنه إن فطوا به قلمك لا يقطر ألله علمي جمعه وإحياله.

ورسم شم الطريق التي يسلكونها به يعد وقاته وحلاصة ما طلبه حنهم، أن يجمعوا له حطبا، ويشعلوا فيها الشار، ثم يعرقره فيها حتى يصبح فعدما، ثم يستقون ما تيقى من وقاته، حتى يصبح رماداء ثم يظرون بوما صائفا حارا، فا ربح خاصف، فيأحقون نصف رماده، فيذرونه في البحر، وتصف الأخر قبلوون. في المء، وهو يقلن أن بذلك قد أحكم التديير، فلا يستطيع ربه إعادته وإحياءه بعد كل با فله أولاده به.

لقد نحفل هذا المسكين عن أن الله على كل شيء فدير، وأنه يعث عبداه في يوم القدامة والمستحدد المستحدد المقدومة القدامة و ومنهم الذي أكلته الطبور المقوسة أو وحوش العرارته، ومنهم الذي تحول الى تراب، وقد يكون تفلد بواسم الأشعار، ومع ذلك شبان المألفة قادر على بعثهم وإنجائهم، وجمهم من بطون الأعمال، وحواصل الطبر، وبطون السباع، كما قال تعلل: فح إن كل من في المستماك، وحواصل الطبر، وبطون السباع، كما قال تعلل: فح إن كل من في السنة أوات والأواضر إلا عالى الرحمة على الأخمال، وتعلل، فح إن كل من في

عَالَتُهُ يَوْمُ الْقَبِيَامَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣-٩٥].

وطلب ذلك الرجل من أولاده أن يعطوه عهودهـم ومواثيقهـم على فعـل مــا طلبه منهـم، وتهددهـم إن لم يعطوه العهود والمواثبق بحرماتهم من مواتهم بالإيصاء به إلى غرهـم، فعاهدوه على أن يُفعلوا به ما طلب، وأقسـموا له على ذلك.

وقد فعلوا ما طلبه أبوهم بعد موتد، فأمر الحق – تبارك وتعمالي – الأرض والبحر بحمع فرات، وقال لها كوني فلانا، فإذا هو قبائي، ولما سأله عن السبب الذي حمله يأمر عا قمر به، قال - وهو أعلم به: حميمتك والحوف مثك، فغفر له الذي بمحافته منه، وعلموه في فلته عدم قدرته على إعادته بحهله، وسبحان الفضور الذات.

# فوائد القصة وعبرها

إ ـ الحنوف من الثانية من أعلى مقامات الصالحين، يغفر الله به الذنبوب الكثيرة،
 فقد غفر الله لهذا الرجل ذنوبه العظيمة، لما وقع في قلبه من مخافة ربه.

٢- قد يعذر الله المرء بمجله كما عدفر هدا الذي طن أن الله لا يقدر عليه إن ذرى أولاد رماده في يوم عاصف، ودعوى بعض أهل العلم أن هذا الرجس كان مدهوشا لا يدري ما يقول، «لله مشل المذي أعطا من شدة الفرح» فقال: أنت عيدي وأنا ربك، غير صحيح.

يدل على عدم صحته ما وصى به أهله بذلك الترتيب الذي يسدل علمى أنه كان واعيا لما يقدل، فقد رسم لأولاده ما يفعلونه من الحرق والسحق والتذرية بدقة، وحاور أولاده، وأخذ عليهم العهود والمواثبيق، وكل ذلك ينغى الزيم بأنه كان لا يدرى ما يقول، والصواب أن اللذ عذره بجهلم، ولا يجوز تكفير الجاهلين بمثل هذا الذي فؤته هذا الرحل، وأمر به.

- ٣- قدرة ألله: تبارك وتعالى على البحث والإحياء، فقد أمر ألقل الأرض والمحسر تصمع ما تقرق من فرانت رماده، وأمر إللل تلك المذرات فعاد ذلك الرحل كما كان، وكذلك يحيى ألله في يوم القيامة الخلائق بعد أن بايت عظامهم. و تنقفت أو مالهم.
- 2 لا بجوز تكفير العباد باللغوب، فالموص المفغب الذي لم يهب أسره إلى الله إن شاء عقبه، وإن شداء غفره أماء كما يقول أعلى السنة والحماعة علاها للخوارج والمعزلة ، وهذا ثابت في شريحا كما هو ثابت عند أهل الكساب من قبدنا ، ومن ذلك غفران إلله لهذا الرحل المذي أسرف على نفسه في الذئوب .
- العاصى المسرف على نفسه في الذنوب قد يكون خفيا بأولاده ، حريصاً على
   رعايتهم، وتقديم الحتير لهم، فقد أقر أبناء هذا الرجل أن أباهم كان حير أب
   هـ .
- إلى الواجب على أولاد هـ أا الرجل أن لا يطيعوه، فـ لا طاعة لمخلوق في
   معصية الخالق، وأبوهم أمرهم بمعصية .



# القصة الثانية والثلاثون

لذي تجاوز الله عنه لتجاوزه عن عباد الله

### الكينان

هذه قصة رجل لم يجد عملا صالحا عمله عندما حابته ملاكحة للموت تنزع روحه إلا أن كان يتماوز تو مايت عمن بيامههم فؤاة بابن الشماء وحل الإحلي، فيفظر الموسر إلى أن يحد سنادا، ويتحاوز عن المعرس، وكان يرحو من وراء عمله إن يتماوز إلى عنه تحجاوز التروية، وغفر له قذوبه يتحاوزه في تعامله.

### نص الحديث

روى المحاري في صحيحه عن حليفة قال: سمت رسول الله عليه مول: ورق رشمار كان فيتمن كان فتكم إلى المنافل الطبق روحة، فيال أن طر عباست بين خراج قال: من المقابل فيل أن الطرز، فان منا أهلتم شبك، غيثر ألس تحسن أنسابه المنافل في الذكيا وأخاريهم، في أنظير المكوسر، والخدوز غين المكتبر، فأدخلة لله المدتنة،

وي روايه عن حلمينه ايندا: و تلقت أشابوكة أوج رخل بدئن قائدًائجة قائل: أغيات بن العنبر شباء قال: كنت المر بينايي أن يُنظيرُوا الموسر وتضحاؤُوا عن العمسر، قال: قال تحكونُوا عنه ).

. ورواه أيضاً عن أبسي هريرة، ونصه: (كَانْ تَاحَرُ بُنَايِنُ النَّسَامِ، فَإِنَّا رَأَى مُمْسِرًا قَالَ لِفِيْنَالِهِ: تَحَاوَزُوا عَنْهُ لَمُلَّ اللَّهُ أَنْ يُتَحَاوِزُ غَنَّا، يَخَاوَزُ اللَّهُ عَنْهُ ).

## تخريج الحديث

الرواية الأولى رواها البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب مــا ذكـر عـن بين إسرائيل، ٢٤٩٤/ ورقـه. ٢٤٥١ .

والرواية الثانية في صحيح البخاري في كتاب البيوع، باب من أنظر موسرا، ٢٠٧/ ورقمه: ٢٠٧٧.

ورواه أيضًا عن أبي هريرة في كتاب البيوع باب من أنظر معسرًا .

والرواية الثالثة في الصحيح، في كتاب البيوع، باب من أنظم معسرا. ٢٠٨/٤. ورقمه: ٢٠٧٨.

ورواه مسلم في صحيحه عن حذيفة وأبي هريرة وأبني مسعود، في كتـاب المساقاة، باب فضل إنظار المعسر، ١٩٤/٣. ورقمه: ١٥٦٠،١٥٦١.

### غريب الحديث

يتجوزوا: التحاوز، والتحوز: المساعة في الاقتضاء والاستيفاء، وقبول ما فيــه نقص يسير.

## شرح الحديث

أخرنا ربنا ـ تبارك وتعالى ـ أن العبد عندما يمنزل به الموت، ومجدين أحلم، تشول عليه الملاككة، أما المؤمن فإنها تبشره، وأما الكافر فإنها تسلك وتوضحه وتعذبه، وتبشره بالنار، قال تعالى في حق المؤمنين: ﴿ إِلَّا اللَّهِينَ قَالُوا رَبَّكَ اللَّهُ كُمُّ اسْتَغَلُمُوا تَشَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُعَلِّكُمُةُ أَلاَ تَحَافُوا وَلاَ تَحْرُنُوا وَٱلْبَشِرُوا بِالْحَدُةِ الَّتِي كُشَمُّ تُوعَلُونَهُ إِنْسِلَتَ : ٣٠ ].

وقال في حق الكفرة المحرمين عندما يكونون في الـنزع: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّـاهُمُ

أَسْلَائِكُهُ طَلِيقًا لَفُسِهِمْ فَالَوا فِمَ كَشُمُ فَلُوا كُنَّا مُسْتَشْتَعَيْنَ فِي الأَرْضِ فَالُوا أَلَم تَكُنَّ أَرْضُ اللّهِ وَاسِفَةً تَشْهَاحِرُوا فِيهَا فَأُوقِكَ شَأَوْهُمْ خَفْشَمْ وَسَائِتُ مَسِمًا هِي [السنة: 92].

وكمدتنا رسوننا في في هذا الحديث عن رجل ممن كان قبنا أتاء ملك للسوت ليقيض روحه، فسألته للملاكمة عن أعماله الحسيرة الدي عسهما في دنياه، قلم يجمد نفسه عملا من أعمال الخرو فلما أجل، بالشهر، عليوا منه أن يمنن اللطور، فلم يجد لفسم عملا حوالا أنه كان يعمل تاجر، فيوصي فياته الذي يعملون عسده أن يظهروا الموسر، ويتحاوز على العمر، وكان يقال غم ما يأمرهم به قائلان لمعلل المتحاوز عنا، وغفر له.

إن هذا النمط من التعامل بمثل السط الذي يريفه الإسلام، وهـــو يقوم على النسط في المعالم وهـــو يقوم على النسط في المعارف والشعار في التعامل، والنظار الموسرين، والتحاوز عن المعسرين، وقد دعا الرسول الله في يعدف يهذه الصفات فقال: ( رحم الله عبد الإنا التعنى ).

#### عبر الحديث وفوائده

- ١ فضل إنفار الموسم والتحاوز عن المعسم، فبإن التحاوز المخلص موعود بتجاوز الله عنه عندما بلقاه.
- ب سعة رحمة الثاني، فبالعمل القليل ينال العبد الأجر العظيم، فهذا الرحل غفر له،
   وتجاوز الثاني عنه بهذا العمل على الرغم من قلته.
- لا يكفر العبد. يقعله الموشات إذا كنان مؤصفا، فهذا الرجل لم يفعل من
   الصالحات إلا هذا العمل، فهو تارك للواجبات المفروضة، ومع ذلك فمان للله
   غفر له، وتجاوز عنه.
- ع ـ سؤال المالاتكة العبد عندما تأتي لتقبض روحه، كما سئل هذا الرحل، وكما

أحبر الحق في عمكم التنزيل في النص القرآني الذي سقناه في الشرح.

و. فيه دلالة على المتاحنة العظيمة في صفات الله تبارك وتعالى السيّق تقول: كل
 كمال ثبت للمحلوق من غير نقص فالله أولى به، ومنه التحملوز عن العباد
 في التعامل) ( قال ألله هئة نحن أحق بذلك منه، يموزوا عنه ) وهدلمه الروامة

في التعامل؛ ( قال الله ﷺ مخلا بحق بدلك منه، بحاوروا عنه ) وعسمه عروبه في صحيح مسلم.

حواز المانعة إلى أحل، فــالرحل المذكور في الحديث كــان بيــابع إلى أحــل،
 فينظر الموسر، ويتحاوز عن المعــر.

# القصة الثلاثة والثلاثون

لذي دخل الجنة بتنحيته الأذى عن طريق المسلمين

#### تهنند

أعبرن رسول 撤業 أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلام قول لا إنه إلا 撤، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ويخبرن رسونا 囊 في قصة هذ الحديث أن رجلا أدحمه ش الحنة بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين حنى لا يؤفيهم.

#### نص الحديث

روى الدخاري وصلم بن صحيحيهما عنّ أي مُرَثُونَا أَنْ رَسُولَ لللهُ لللهُ قَالَ: رُ يَنْشَا رَجُلُ يَمْشَى بِطَرِيقٍ، وَحَدَ غُصْنَ شَوْلِكِ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَرُهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَفَعَرْ لَهُ ﴾.

وحاء في بعض الروابات عند مسلم عَنْ أَبِي مُرْبِيَّةَ قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ (مَرَّ رَحُلُ بِنُصْشِ شَخَرَةٍ عَلَى ضَفْرٍ طَرِيق، تَقَالَ: ولللهُ لِأَنكَيْنُ هَلَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لا يُؤْنِيهِنَ فَأَدْعِلِ الْحُنَّةِ).

و في رواية أخرى عنده عَنْ أي هُرَّيْرَةً عَن النِّي ﷺ قَالَ: (لَقَدْ رَأَلْتُ رَجُلاً يَتَمَلِّبُ فِي الْحَدِّقِ فِي شَحْرَةٍ فَطَعْهَا مِنْ طَلْمِرِ الطَّرِيق، كَانْتُ تُوذِي النَّاسَ).

# تخريج الحديث

هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان، باب فض التهجر إلى الظهر ( ۱۳۹/۲ )، ورقمت: ٦٥٣. وفي كتاب المقالم باب من أحمل الفصن وما يوذي الناس في الطريق قرمي به م/١١٤٥ ، ورقمت: ٢٤٧٧.

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والأهاب، ٢٠٢١/٤ ورقمه: ٩١٤، وفي كتاب الإمارة، ٣/١٦١ ورقمه: ١٩١٤.

# غريب الحديث

فَاخُّره: أي تحاه، وفي بعض روايات الحديث: فأخذه. فشكر الله له: رضي بفعله وقبل منه.

يتقلب في الجنة: أي يتنعم بملاذها.

# شرح الحديث

هذا الحديث يمكي قصة رحل كان مارا في إحدى الطرقمات، فوحمد غصن شحرة ذات شوك يتند على طريق المسلمين، فيتأذى منه المارون، فعزم علمى قطع ذلك الغمس، وإبعاده عن الطريق، وكان هدفه ـ الذي صرح به ـ تنحية الأذى عن طريق المسلمين، فغفر الله له عمله، وأدخله حته، ورآه الرسول ﷺ يتقلب في الجنة بعمله هذا. لقد عمل هذا الرجل قليلا، ورُحر كتوا، ورحمة للله واسعة، وفضله عظيم، وما فقه هذا الرحل حت عله دينا، فقد أمر نا رسولنا في تنال فعله، فقال: ( تع الأذى عن طريق المسلمين) " وحذرتا تمليم المسايديا من ليفاه المسلمين في طرقهم، وفي ذلك يقول في: ( من آذى المسلمين في طرقهم، وحبست عليه لنتهم، ".

والتصوص الواردة في هذا المؤضوع كثيرة، وهي تبليا على الحلق الراقع. الذي يتصف به المسلمون العاملون بالإسلام، فهم جرصون على نظافة طرقائهم. وعدم تقليرها وتوسيحها، ورقع الأذى تقهاء يتصفون به دينا بتبنون الأله به. ورير مون مد عليه الأمر والواب، ولا يتكلفون تكلفا.

#### عبر الحديث وفوائده

- 1 بيان فضل تنحية الأذى عن طريق المسلمين، وما فيه من أحر عظيم، واسواب جزيل.
- ٢ ـ سعة رحمة الله، وعظم أحره، فقما أثناب هما الرجمل الكثير بإدخاله الجنة بالعمل القليل، وهو إماطة الأذى عن الطريق.
- ر مدى مخالفة المسلمين لتعاليم دنيهم، فـ زى بعضهم لا يكتفى بعدام تنحية
   الأدى عن طريق المسلمين، بل يرمي علفات منزله، وبقايا ما يأكله في طريق
   المسلمين

 <sup>(</sup>١) عزاه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: (٤٨٧/٥) ورقمه: ٢٢٧٢ إلى أي يكر بن أي
شيبة في الأدب، وأي يعلى في مستده، والضياء في النظم، وأخرجه مسلم بمضاه، وأخرجه

أحمد. (٢) عزاه الألباني في السلسلة (٣٧٦/٥) ورقعه: ٢٣٩٤ إلى الطيراني، وأبني تعيسم في أحيسار أصبهان، وأبي بكر الشافعي في مسند موسى بن جعفر.

و \_ الشجرة التي يجوز قطعها هي اللوفية للمسلمين أما إذا كانت نافعة للمسلمين أما إذا كانت نافعة للمسلمين كالشجرة التي يستقل أناس في ظلها، قلا يجوز قطعها، وقد تهاده الرسول مج تاطعها بالنار، ففي الحديث: ( قاطع السدر يصوب الله رأمه في الشارا<sup>00</sup>.

<sup>(</sup>١) عزاه الألباني في سلسلة الصحيحة إلى (٢/١٧٥) ورقعه: ٦١٥ إلى البيهقي وغيره.

# *القصة الرابعة والثلاثون* الذي قتل مائة نفس

#### الكيتان

هذه قصة رحل أسرف على نفسه في اللنوب، وكان من أمره أنه قتل مالة نفس، وقع النفس أمره عند الله عليهم ووزره كبير، ولكن الا بوحد ذنب لا تمتع صاحبه رحمة للله، قافة يفقر اللنوب جميعا إذا أناب الجهاد وتساموا، وعندما طرق هذا الذي أسرف في سفف الدماء باب ربه بصدق، وعمداد إليه تالها منها، عقم له ذنه ورحم.

### نص الحديث

روى البحاري في صحيحه عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحَمْرِيُّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْسِيِّ ﷺ قال: ﴿ كَانَ هِي نَبِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُّ قَلَّى بِسُنَّةً وَيَسْبِينَ إِنْسَائُهُ ثُمَّ مَرَجَ يَسَأَلُهُ فَالِّي رَامِيلُهُ مَسَالًهُ قَفَالَ ثَنَّةً عَلْ مِنْ تَوْقِهِ قَالَ: لا فَقَلَهُ.

فَمَكُنُ يَسَأَلُ، فَقَالَ لُمْ رَحُلُ السَّدِ قَرِيّةٌ كَنْ وَكَنْ فَأَوْرَكُ الْسَوْتُ، قَمَامُ بِهَنْدُورَ نَجْزُهَا، فَاحْتَسَنَتْ فِيهِ عَلاِيكَةٌ الرَّحْدَةِ وَمَلاِيكَةٌ الْفَادِبِ، قَارْضَ الله إلَّى خَلْدِو أَنْ نَقْرُبٍ، وَأُوحَى الله أَمِن هَذِهِ أَنْ تَبَاعْدِي، وَقَالَ: فِيسُوا مَا يَنْفُهَـا، فَوْجِدَ إِلَى هَلْدِو الْزُّبِ بِشِيْرٍ، فَقَفِرَ لَهُ ﴾.

ورواه سسلم في صحيحه عن أبي شبير المعكومية لن نبي الله تلك تا الله تلك أن الله الله تك أن (كان يشتر كان فلكم رَحَل قتل يشته وَتَسَعِن فَسَل، فَسَنال عَنَ أَعَلَم أَعَلَم أَعَلَى الْمُومِي فَعَلْ عَلَى وَاحِدٍ، فَآلَانُهُ فَقَالَ: إِنَّهُ قَلَ يِسْسَةً وَيُسْعِينَ فَسَل، فَعَلْ لَهُ مِنْ الْمَامِيّ

فَقَالَ: لا، فَقَتْلَهُ، فَكُمَّلَ بِهِ مِائَّةً.

نَّمُ عَنْكَ مَا لَكُمْ يَعْلَمُ أَلْمُوا الأَرْضِي قَلْنُا عَلَى رَجُلِ عَلَيْهِ فَقَدَانَ. إِنَّهُ قَدْلَ عَلَى نَشَى فَقِلَ لَهُ مِنْ تَوْتِهُ قَلْنَانَ عَنْمُ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنًا وَلِيْنَ الْمُؤْلِدَ الْمُلِكَ الْمُو يَمْنُ وَحَلَّهُ فِوْلَ بِهِهِ أَنْكَ يَشْهُونَ اللّهُ فَاشْتِهِ اللّهُ مَعْهُمْ، وَلا تَرْجِعُ إِلَى أَرْضِيكَ يَنْهُمُ أَمِنْ مُونُو

فَالْمُلْكُنَ خُمْ إِذَا لَصَحَا الطَّرِيقَ آمَّاهُ الْمُرْتِنَّ فَاحْتَصَمْتُ فِيهِ مَلاِكِمَةُ الرَّحْمَةِ و وَمَلاِيكُهُ الْمُفَادِّسِ فَقَالَتَ مَلاِكُمَةُ الرَّحْمَةِ: حَادَ ثَالِيمُ مُثَلِّ فِيصَّهُ إِلَّى اللَّهِ، وَقَالَتُ مَلاِيكُهُ الْمُفَادِّرِ إِنَّهُ لَمُ يَعْمَلُ عَيْرًا لَمُنْ مَثَلِكُ فِي صُورَةٍ الْحَيْنِ فَضَعَلُوهُ يَنْهُمُ قَفَالَ: فِيسُوا مَا نِينَ الأَرْضِيقِ فَإِلَى النِّهِمَا كَانَا أَنْفِى فَهُو لَكُمْ فَقَاسُوهُ، فَوَخَلُوهُ أَنْفَى إِلَى الأَرْضِ لِنِي أَرْدَنَ فَتَبْعَثُ مَالِاكُةً الرَّحْمَةِ ).

قَالَ قَتَادَةً: فَقَالَ الْحَسَنُ: (ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنَاهُ الْمَوِّثُ نَأَى بِصَدْرِهِ ).

# تخويج الحديث

الحديث رواه البحداري في كتاب أحساديث الأبيساء ٥١٧/٦ . ورقعه: ٣٤٧. ورواه مستم في كتاب الثوبية، باب قبول توبة السالب. (٢١١٨/٤) ورقعه: ٢٧٦٦ . وهو في شرح التووي على مسلم: ٢٣٥/١٧.

# غريب الحديث

ومن يحول بينه وبين النوبة: أي لا أحد يحول بينه وبينها. فتاء بصدره: أي مال، أو نهض مع تثاقل.

**نأى:** ابتعد بصدره .

#### شوح الحديث

هذه قصة تفتح باب الأمل لكل عصى، مهما عظم ذنيه، وكر بعرصه، قصة رحل أسرف على نفسه في المعاصي والذنسوب، فقد أعدوت رسوك ﷺ أن هملا الرحل قتل مائة نفس، وأنك هذه الذنوب أم تتلم من نفسه كل تبرازع الحير دووافعه، بل بقي في أعمال نفسه بصيص من نور، ويقية من عاقة رب، ولمله تسامل فيما بينه وبريز نفسه، على انقطعت علاقة برع، فيك تكنه أن بعود إليه، ويرجع إليه، أم أن هناك أملا، وأبن هو من ربه إن أب إله ؟

لم يستطع أن يفي نفسه فمثله من الغرقى في الفنوب لا علم عندهم، ولمثا خرج من بيته يبحث عن عالم يفتيه، وتجيب عن سوائه، وهو يعلم أن مسألته كيرة، لا يستطيع أن يفتيه فيها إلا من عظم علمه، ولفا فإنه لم يسأل عن عالم، بل سأل عن أعلم أهل الأرض.

و لم يقدر لمن دلد على من يفتيه أن يلمله على أعلم أهـل الأرض فعـلا، وإقعا دلوه على رجل راهـب، والرهـان كترو العبادة، قلبلو الشنب والعرام قد، لابتحوث يأمال هولاه، يظيفره أن كبرة الهددة، تحسني كمرة العلم، فيقبلون على مولاه يتملمون منهم، ويستفتونهم، ويقطع أمثال هـغا الرهـب إن خداع وإقبال السام عليه، فأقاهم يغر عام، والراهب على هؤلاه أن يصرحوا للسلم تفيقة أمرهم، ويقرلوا شم فيـا لا يعلمون الله الله المناوا غيرنا ممن عنده علم.

أقبل ذلك الرحل إلى ذلك الراهب الذي دل عليه، واستمع الراهب لمسألته، فاستعظم ذنبه، وفيل أن رحمة الله تضيق عده، وأن مثل هذا الرحل لا تسمه رحمة الله، وحسيك بذلك حيلاً.

ولو كان الأمر على ما فلته ذلك الراهب لازداد أهل الفحور جرصا، فنامخرم عندما يشم من رحمة الله: ويعلم أنه لا سبيل له للعودة إلى الله، فسؤن ذلك بغرمه بالإيغال في الإقساد والإحرام، يملك على صدق هسذا فعل هذا الرسط، فعندما علم منه أن التوبة محجورة عنه، وأن رحمة ألأن لا تسعه ازداد طغيانا، ومد يسده إلى هذا الراهب فقتله، وأتم بقتله المائة.

ويدو أن ذلك الراهب كان مع قلة علمه، غير عارف بطبائع الرحال، ولو كان علما بذلك لما سارع بالإحابة قبل أن يحتاط الناسم بالحيطة المناسبة، كان يحتفر حوله بعض أتياعه من الرحال الإشداء، أو يجيه من وراء حدوان صومعته، فأشال هذا الرحل لا يبالون بالقال لأنفه الأسباب، لاعتيادهم القتل والرابوغ في الدماء.

قتل ذلك الرحل الراهب، ولكه لم يقتع بموايه، فالأمل عنده بها فله عظيمه، وهذا المذي أقداء حاهل به فقه ولكنه يمناج إلى من يؤكد له ذلك، وبعرفه بالصواب، ورخد مرة أضرى عن عالم يعرض عليه معضلته، قدل على عالم بها فله، وكان عالما حقا، ولذلك قال العالم لذلك الرحل مستفريا: ومن يمول بيناك وبعن المورة ؟! وهذا السوال الذي يحمل معنى الاستكار والاعتراب يدل عمى أن هذا العلم كان عنده بقمها لا يحتاج إلى كثير تفكير، ولا يحتاج إلى سوال، إن رحمة إلله واسعة، تسع هذا وأماله، ولا يعظم على أللة ذنب أينا مهما عظم وكتر.

و لم يكن هذا الرحل عالما فحسب، بل وكدان مربيا ومرضدا، ولذا فإنه لم يكتف بإجابت بأن باب الثوبة مفتوح على مصراعيه، بل دلك على الطريق اللذي يحب عليه أن يبلر منهج حياته، فيولك القدوم على عليه أن يسلك، فالغارق في اللذين يصحبهم وبعيش معهم، وعليه أن يبوك ما كمان عليه، ويتقل إلى يهدة صلحاته، فقد أخر ذلك العالم هذا التناسب بأن يبوك دياره فإتها بلاد سوء، ويهاجر إلى أرض أحسري حددها له، فيها قوم يعيفون إلى محددها له، فيها قوم يعيفون إلى التناسب وبعد الله معهم.

و لم يضع هذا الرحل وقدء نقد مضى إلى تلك الديار، يطلب حيـاة جديـدة، حياة الطهر والصلاح والاستقامة، ليفـــل نفسا تقذرت بالذفوب، ويحبيها بالإعــان والصلاح. وعندما وصل منتصف الطريق حضر أهداه، ودنت ساعته، ونشسدة رغيته في التربة ناء بصدر صفحة الأرض تطلبة وهو في التربع الأفيه المثلية على الترابع المثلجة بالمثلية والمثلجة المثلجة بالمثلية و نذسوب، فسلا مصدرة الإوما موقعة مع روية عمرة الميتة بالمثلية و

أخبرنا الرسول ﷺ أن ملاكة الرحمة وملائكة الصفاب اختصموا فيه، كل واحد من الفريقين بريد أن يلي أمره، ويتكفل به، هـ ولاء يقولـون هـذا قــل مائـة نفس، وأولئك يقولون: لقد ثاب وأثاب، وجاء مقيلا.

قارسل الله شعر ملكا في صورة إنسان، فامرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين: أرض الظلم والفساء، وأرض الأحيار الصلحاء، ضمر الله الأرض المحيوة أن تتقارب، والرض الظالم أهمها الاتباعاء، فوحلوه أقرب الى أرض المصالحين بشره، وفعله الشير الذي تحرك عندما ناء بصدوه وصو في النزع، فتوقه ملائكة يُقرمها، وغفرت له ذنويه الفظيمة، ﴿ قُلُ كَا يَبَادِي الذِينَ مُسْرَقُوا عَلَى أَشْدِعِهُ لِلْهِمَّةِ، تَقْسُعُوا مِن رَحْمَةً اللهِ إِنَّ اللَّهَ يَفَقُرُ النَّوْبِ خَيِهَا إِنَّهُ مُوْ الْفَقُورُ الرَّحِيمَ الواردِ؟ ٣٥ ءًا.

## فوائد الحديث وعبره

١ - سعة رحمة الله بقبول توبة التائيين، مهما كترت ذنوبهم، وكترت خطاياهم،
 ولذا فإن الذين بيأسون من رحمة أللة جهلاء بالله، لا يعلمون سعة رحمنه.

٢ . قبول توبة الفائل إن اتاس توبة صادقة، وقد نازع في ذلك بعض أله من الصحبه والحديث صريح في قبول تربيء، وهذا ليس قصرا على الأسم السسابقة، ويدل والحديث صريح في قبول تربيء، وهذا ليس قصرا على الأسم السسابقة، ويدل له قبول تعالى في كان يُؤمّون مَعَ اللهِ إِلَيْمًا يَاخَرَ وَلا يَتَشُونُ النَّفَسَ النَّبِي حَرَّا اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقَّ وَلاَ يَزَمُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا يَاخَرَ وَلاَ يَشُونُ النَّفَسَ النَّهَا اللهِ الل

الصالحات من الذين يضاعف لهم العذاب من المشركين والقتلة المحرمين والزناة.

وعقيدة أهل السنة والحماعة أن كل ذنب دون الشرك فهو قابل للمغفرة، إن شاء ألمان علب صاحب، وإن شاء غفر لـه ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا قُونَ ذَلِكَ لِمِنْ يَنْسَاءَ ﴾ [النساء: 28].

غ - فضل العالم على العابد، فقد أفتى العالم بعلم، وأفتى الراهب بجهل.

 و للااكة الوكلون يبني آدم قد يختلف اجتهادهم في الحكم عليهم، وقد يوفعون الأمر إلى ربهم للقضاء بينهم فيما اختلفوا فيه.

حسم الله ملاكمة يتولون أرواح المؤمنين حين تقبض أرواحهم يسمون
 ملاكمة الرحمة أما الملاكمة اللدين يتولون أرواح الفجرة الظالمين فهم ملائكة
 الهذاب .

٧ ـ قدرة الملاتكة على التشكل في صورة البشر، كما فعل ذلك الملك اللذي
 قضى بين ملاتكة الرحمة وملاتكة العذاب.

لم. فضل بني آدم حيث أرسل الله الملك الذي قضى بين الملاتكة في صورة رجل
 من بني أدم .

لا يجب على العالم الذي لم يتول منصب القضاء أن يقيم حكم أللاً في
المرمين، فهذا العالم اعترف له هذا الرجل بقتل مالة نفس قلم يسحنه، ولم
يعتى في أمره، بل أرشده إلى النوية والهجرة.

# *القصة اكنامسة والثلاثون* الذى أضلته ناقته بأرض فلاة

#### الكينان

هذه قصة رحل أضاعته ناقته بأرض قفر حالية، فأيقن بالهلاك، فنام نومة فإذا هي عند رأسه، فقال من شدة فرحه: أنت ربي وأنا عبدك، وقد أخير الرسول ﷺ أن الله أشد فرحا بنوبة الثانب من هذا الرجل بعردة ناقته.

### نص الحديث

روى مسلم بى صحيحه عن سِمَاكِ قَالَ: عَطَّبَ الْمُعَمَّلُ الْمُ يَسْجِهِ تَقَالَ: رَلَّهُ الْمُدَّا فَرَعًا بِمُرَّةِ عَلَيْهِ مِنْ رَجُلِ حَمَّلِ زَافَهُ وَتَرَادَهُ عَلَى بَعِيدٍ لَمُ سَالْنَ حَمَّى كان يُعْلَاجِ مِنْ الرَّاضِ الْمُؤَتِّ الْمَقْلِقِينَ فَيْزَلِ قَفْلُ لَكُنَّ صَرَّقَةً عَلَيْهُ وَالسَّلِّ بِعِيرَةً وَالشَّيْفِطُ فَتَنَى مَرَّالًا فَلَمْ يَرَبُّنَ فَيْهِ وَلَيْنَا فَلَهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَ

فَالَ سِمَاكَ: فَرَعَمَ الشَّعْيِّ أَنَّ النَّعْمَانَ رَفَعَ هَلَا الْحَلِيثَ لِلْسِ الَّبِيِّ ﷺ وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعُهُ .

#### تخريج الحديث

هذا الحديث بهذا السياق رواه مسلم في صحيحه عنن النعاث بن بشعر في كتاب الدعوات، باب الحض على التوبة، \$١٠٣/ . ورقمه: ٢٧٤٥.

ورواه البخاري عن عبدالله بن مسعود مرفوعــا، في كتــاب الدعــوات، بـاب التدبة ٢٠١١/١. ا ورقعه: ٦٢٠٨.

ورواه مسلم في كتاب التوبة، باب الحض علمي النوبة: ٢١٠٣/٤. ورقمه: ٢٩٤٤. ورواه مسلم أيضا عن النواء بن عازب، وأنس بن مالك.

# غريب الحديث

زاده ومزاده: الزاد الطعام، والمزادة: القربة العظيمة. يفلاة من الأرض: الأرض الحالية.

القائلة: الإخلاد إلى النوم في الظهيرة.

غلبته عينه: أي نام.

وانسل بعيره: أي ذهب في خفية.

شرقاً: أي مقدارا أو مسافة.

# شوح الحديث

وكنان معه من الماء والطعام ما يكتمي للنسمة المني يتمناح المساقر لاحواقها، فقمد وصفت الأحدوث هذه البرية بأنها شيلاة أي حالية، وأنها فوثية بعديد المراو والمباء وهم الذي لا تبسات فيهما، وأنها قصر، وأنها مهلكة أي لعدم وجود الماء والمعام فيها.

وراى ذلك المسافر في وقت الظهيرة شجرة في تلك البرية، وكان فتعب أعذ منه كل مأخذ، فنزل وقال في ظلها، ونوم الظهيرة برغب فيه كدير من النساس، وخاصة الذين أرهقهم التعب كما أرهق هذا المسافر.

وم إن أغمض عينيه، حتى ذهب راحلته، فلمد قسم ولم يحدها، فزع فزعا شديدا، لا لخسارة ورحلته وطعامه، فقلك أمره سهل؛ بل لأن ضياعها في هذه الفلاة القفر يعني هلاك، ولذا فإنه أحذ يركض هاهنا وهاهنا، ينظرها فلم يجدها.

وعاد إلى الموضع الذي كان فيه تعبا عطشا، ولشدة معانانه أحلد الشوم مرة أخرى، فلما أقاق وحد راحلته فرق رأسه، فقرح قرح قدلي تحا من الموت وأهلاك، ولشدة فرحه أحطأ فقال وهو يخاطب ربه: اللهم أنت عبدي وأنا ربيك، كما ورد في بعض روايات الحقيث.

وقد أخبرنا رسول للله ﷺ أن الله أشند فرحا بتوبة التالب من هذا الذي أضلته ناقته على الصفة التي ذكرها الرسول ﷺ.

#### عبر الحديث وفوائده

دفضل التوبة، فالتوبة ترضى الرب تبارك وتعالى، والله أشد فرحا بتوبة الشائب
 من هذا الذي وحد ناقته بعد فقده إياها في أرض مهلكة.

إثبات صفة الفرح فنه، وفرح ألله صفة تليق بجلاله وكماله، لا تشبه فرح
 المخلوقين، على حد قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِيلُهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَّمِيمِ ﴾
 والشوري: ١١].

٣ ـ لطف الله بعباده ورحمته بهم، حيث رد لهذا الرجل ناقته بعد أن أيس منها.

عدم مؤاخذة الله المدهوش الذي فقد فعرت على المحسير حر الراح و الما المرحل المقالسه التي قالها، عضب، فقال مالا يقصده، كما لم يؤاخذ الله هذا الرحل المقالسه التي قالها،

ولو كان يقصد ما قال لكفر بالله. ٢- يجوز أن يحكي المرء ما وقع من غيره مسن الألفاظ الـتي لا يقـر عليهـا، كمـا

ـ جور لل يسمى حرف التي الرجل، وكما أحمر الفرآن بقول الذين قالوا حكى الرسول ﷺ مثالة هذا الرجل، وكما أحمر الفرآن بقول الذين [1/4]. الكفر، كفرفس: ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَحْسُنُ أَضِّينًا ﴾ [آل عصران: ١٨٦]. وقولهم: ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مَقَالِكًا قُلْتُ آلِيهِمْ وَلَيْحُوا بِنَا قَالُوا ﴾ [المائدة: ٢٤].



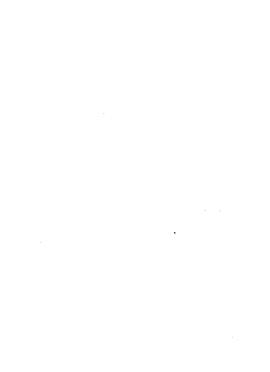

# *القصة السادسة والثلاثون* الذي استلف ألف دينار

#### الكينان

هذه قصة رحلين من أصحاب المال، كانا بيشان في مدينة قع على شاطئ البحر، يعمل كبر من أهلها بالتحارة، احتاج أحدهما أن يقوض من الأخر السف دينار، فأترضه الممال من غير شديود و لا كصلاء، اكتماء بشميادة ألمه و كمالته، واصافر المستدين بالمال عبر البحر، ليقضى أعسالا تجارية لمه فلما القرب أحمل السماد، ثم يحد منهذ تحمله لى دياره، قاحد حضية فقرها، وحشاها بالمال المذي استقرضه، وأصلح موضع القشر، ورصى بها في المحر داهيا الذي الوصلها إلى صاحبها، وقد الحال الله دعاءه وحقل رحاه.

## نص الحديث

روى البحاري لي صحيحه عن أي هزئيرة على عن رَسُول الله ﷺ : ( أنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِن نِني إسْرَائِل سَانَ بَعْضَ نِني إسْرَائِيلَ أَلَّ مِبْلُونَهُ لَقَالَ جَسَارِهِ فَقَالَ: اللّنِي بِاللّمُجَلِّدُانَ أَنْكُونُهُمْ فَقَالَ: كَنَى بِاللّهِ شَهِينًا، قَالَ: فَأَلِينِ بِالْكَبِيلِ، قَالَ كُنِّى بِاللّهِ كِنْبِلاً، قَالَ: صَدَقْتَ.

- مع أَنْ فَتَقَهُمُ اللَّهِ عَلَى أَطَوْ مُسَنِّى فَعَرَجَ فِي النَّهُمِ فَقَضَى عَاجَهُ، أَمُّ النَّمَسَ فَتَقَهُمُ الرَّهُمُ عَلَيْهِ الأَحْسَ الذِي أَخَلَهُ، قَلْمُ يَجِدُ مُرَّكُما، فَأَخَذَ صَنْبَهُ يُرْكُمُ الرَّهُمُ لَهُ فِي اللَّهُ وَيَعْرِفُهُمَا فَيْهُ إِنِّى صَاحِيهِ ثُمُّ زَحْجُ مُوضِفَهَا، ثُمُّ النَّهُ عِلَى النَّحْسُ لِهِمُ اللَّهُ وَيَعْرِفُونَهُمَا فَيْهُ إِلَى صَاحِيهِ ثُمُّ زَحْجُ مُوضِفَهَا، ثُمُّ آلَى عِلَا إِنِّى النَّحْسُ لِهِمُ اللَّهُ وَيَعْرِفُهُمَا وَسُحِيدًا فِي النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ النَّهِ ال قَلَانَ: اللَّهُمْ إِلَّكَ قَلَمُ أَلَى كَتَّتَ مَسَلَّتُ فَلَانًا أَلَّكَ وَيَسَادَ مَسَأَلِينَ كَلِيدًا فَ فَلَكُ: كَنَى بِاللَّهِ كَلِيلًا وَمَعَى إِلَى وَسَأَلِينَ شِهِدًا، فَلَكُ: كَنَى بِاللَّهِ شَهِدًا، وَمَنِي لِنَّهُ وَلِيلًا كِنَّهُ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مَنْ إِلَيْهِ اللَّهِي لَنَّهُ ظَلَمُ أَلَّهُ مِنْ وَإِل الدُّوْمُكُذِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ كِلَّا أَهْتُ وَلِنِّي اللَّهِ فَلَا مَنْ أَلَّهُ مِنْ اللّ

وَمَنَى بِهَا فِي النَّحْرِ حَنِّى وَلَحَتْ فِيهِ ثُمُّ الصَّرِفَ، وَشُوَ فِي فَلِكُ لَلْسِسُ وَمَنَى بِهَا فِي النِّحْرِ فِيلِ لَمُنِي وَلَحَنْ فِيهِ فَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يَشَالُ لَقَلَ مَرَّكِما مُرَكِّنَا بِمُنْجُمِّ فِي لَمِيهِ فَمَرَحَ الرَّعْلِي فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ، فَشَنَّا فَشَرَهَا، وَحَدَ يَمَالِيهِ فَإِنَّا لِلصَّحْدَةِ التِي فِيهَا النَّالُ، فَأَخَلُصًا لِأَهْدِهِ حَلَيْهِ، فَشَنَّا فَشَرَهَا، وَحَدَ فَمَانَا الصَّحْدَةِ التِي فِيهَا النَّالُ، فَأَخَلُصًا لأَهْدِهِ حَلَيْ، فَنَشَا فَشَرَهَا، وَحَدَّ فَمَانَا المُقْصِّحَةِ التِي

لَمْ قَدَمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَقَهُ فَلَنِي بِالأَلْفِ بِيَنَارٍ، فَقَسَالَ: وَاللَّهُ مَا زِلْتُ حَسَامِنَا فِي طَلَّبِ مَرَّحِي لاَيْنِكَ بِمَالِكَ فَمَا وَخَذَتْ مَرَكِكًا قَبَلَ اللّذِي آئِتْ فِيهِ، قَالَ: هَـلُ كُنْ يَقْلَتُ إِنِّي بِشَوْءٍ؟ قَالَ: أَصِرُكَ أَنِي لَمْ أَحَدُ مَرَكِنَا قَبَلُ اللّذِي حِسْنَ فِيهِ، قَالَ: فَإِلَّا لِللّهِ قَلْدُ أَذِّى تَشَلَّ اللّذِي يَخَسْنَ فِي الْحَشَيْرِةِ، فَالْصَرَوفَ بِالأَلْفِ اللّهُمَارِ / لللهُ ).

# تخريج الحديث

هذه الرواية رواها البخاري في صحيحه تامة بالسياق الذي ذكرته في كتــاب الكفالة، باب الكفالة والقرض: ( £19/3 ) ورقمه: ٢٢٩١.

ورواه مختصرا في مواضع مسن صحيحه، فمرواه في كتناب الزكاة، بناب منا يستخرج من البحر، ٣٦٢/٣ . ورقعه: ١٤٩٨.

ورواه في كتـاب اليـوع، بـاب التحـــارة في البحــر: ( ٢٩٩/٤ ) ورقعـــه: ٢٠٦٣.

ورواه في كتاب الاستقراض، بـاب إذا أقرضه إلى أحـل مسـمى، ٦٦/٠ . ورقعه: ٢٤٠٤. ورواه في كتاب اللقطة باب إذا وحند خشية في البحر أو سنوطا، ٥/٥٥ . ورقمه: ٢٤٣٠ .

ورواه في كتاب الشمروط، بـاب الشـروط في القـرض ( ٣٥٢/٥ ) ورقمه: ٢٧٣٤ .

ورواه في كتاب الاستثلاث، باب بمن يبدأ في الكتاب . ( ٤٨/١١ ) ورقم.: ٦٢٦١ .

والحديث رواه البخاري معلقما في جميع رواياته في الصحيح. إلا في كتــاب البيــوع (٢٩٩/٤)، فإنه وصله في آخره، فقال: حدثني عبد الله بن صالح، حدثني الليت به.

وذكر ابن حجر الذين وصلوه في الصحيح وفي غيره من كتب السنن<sup>(١)</sup>.

#### غريب الحديث

نقرها: حفرها.

زجج موضعها: سوى موضع النقر وأحكم إغلاقه .

نشرها: قطعها بالمنشار

## شرح الحديث

حدثنا رسولنا ﷺ في هذا الحديث عن رحل من بين إسرائيل اجتاج في تحارثه إلى مال، فحماء إلى رحل من أصحاب الأموال الذين عسرف عنهم أنهم يسلفون النامي فطلب منه أن يسلفه مبلغا كبيرا: ألف ديشار، فطلب منه إحضار شهود يشهدون على الدين الذي سقرف إباد، قتال له: كفي بالله شهيدا، وطب منه

<sup>(</sup>١) راجع: فتح الباري: ٣٦٣/٣، ٢٠٠/٤ .

الإتيان بكفيل يضمنه إذا عجز عن السداد، فقال المُفترض: كفي بالله كغيلا .

لقد كان الرحل الذي يسلف الناس صاحا، فلم يراحم المقرض عندما قال له ما قال، وقال له: صدقت، وبذل له المال الذي طلب، من غدير شبهود ولا كفيـل، ورضي بشهدة الله وكفالته، وافقق الرحلان على أجل السداد.

ومضى المستلف بالمال، وركب البحر، وقضى حاجته، وعندما قارب حسول الرَّحْسُ لم يجد منهنة تحمله إلى حاجب المال، قاله أشد الألم أن يخلف الوعد الذي قطعه على نضم، كيف وقد أشهد ربه على نفسه، واكتفى به كليلا، وقطع على نفسه عهدا بالسداد !!.

وقد تفتق ذهنه عن طريقة بيعث بها المال الى صاحبه، فقد حشى ذلك المسال في خشبة بعد أن نقرها، موقفا بها رسالة توضع بها حقيقة الحال، والماتع لـ مـن الحضور، ثم أحكم إغلاقها، وقذف بها في البحر، واستودعها ربه تبارك وتعالى .

لم يكن يوجد في وقت هذه الحوالات التي تصل إلى المرسل إليه بواسطة التلكس أو الفاتك أو أضانف في أيام أو ساعات، ولم يكن في عهده طائرات وسيارات، أما الرسائل المعروفة في تلك الأيام فقد فقدت، فأرسل المال في هذه الصورة الخويدة النادرة.

لم يكن هذه الرحل غيا و لا عبولاه ولكه فعل ما قدر على فعله، ووكل أمره إلى ربع، وتوحه إلى الله بصدق ليتول إيصال المال إلى صاحبه وهو يعلم أن الله ويم ويعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنت ترى هذه البقين والإنجان والثقة بالله والله والله عن علال ذلك الدعاء الذي توحه به إلى ربه، وهو يقدف بالمختبة التي فيها المال بن البحر: والملهم إنك تعلم أني كنت تسلقت فلانا ألف ديماره فسائي كفيالا، فقلت: كلى بالله كتبالا، فرضى بكن، وسائين فهياما، فقلت: كلى بالله مبائلة شهياما، فقلت: كلى بالله شهياما، فرضى بك بذلك، ومائين فهياما، فلدي له قلم أقدار، والتي المودعكها؛

ولا شك أن ألله - تبارك وتعالى - تولى حفظ هذه الخشية التي تحمل المال في جوفها، فهو الذي وحد أمواج البحر كي تقلق بها إلى للنبة التي فها صاحب المالى وهو الذي أوحد فيه همة كي تخرج الى شاطق البحسر في ذلك اليوم، وفي تلك الساحة التي وصلت فيها الحتية، وهو الذي أوحد فيه المنافع لالتقاطها، وأمر أعله بكسرها بعد وصوله إلى المثال، ولو تخلف احتمال من صله الاحتمالات، وهي كثيرة وعديدة فإنها ما كانت لتصل إلى ذلك الرحل .

كان من الممكن أن تغوص الحشية في أعماق البحر، وحاصة أنها تحمل في جوفها أثقلاً كلوراء والخشب يغوص في حلل هذه الحال، ولا يظهو على وجه الماء، وكان يمكن أن تفقطها بعض السكن المارة في ذلك المكان، كما كان من المسكن أن تقذفها الأمراح إلى يقمة بعدة ثانية عن مدينة الرحل المقرض، ولحو أن الرحل لم يخرج حافقة إلى المناطئ الجحر، أو حرج إليه قبل وصول الحشية أو بعد وصوفها يفوة من الإمريا أو وصلت إليه .

إنه فيض، هو الذي حفظها، وسير بها الأمواج، ووقّت وصوفا في البوم المذي بعث صاحب المال على الخروج إلى شاطئ البحر، وهو اليوم الذي يحل فيه ســـااد المدين .

وعندما هیئت الفرصة لذلك المستدن عاد سریعا بل صدحب المال بعد أن أحضر معه ألغاً أحرى، حشية أن يكون المال لم يصل إلى، و هذاه بشسرع عفره، ويعين له سر تخلفه عن المرعد، غالم سر تفسه وصل المنه، و معله تحسد الله على فضله وتعمائه، وأخبره، ويالموعة ما أخبره به، لقد وصل المال الذي أرساله، وقد حابات به الأمواج في المرعد المخدد المسادا، وكان طلك من لطف الله ورعايته المنابعة ،

### عبر الحديث وفوائده

- وحود الصالحين الأكتمياء الذين يخشون أللة ويخانونه في الأسم الماضية، فأحد الرحلين كان بسلف الناس، يوبد بذلك الأحر والنواب، وقمد وضعي بكفالة لللة وشهادت حين دفع الخال إلى المقترض، والناني كان منه ما كان من ايمداع ربه الذل ليوصله إلى صاحب، وقفته به في البحر في حوف تذك الخشية .
- مشروعية الاستثنائة والقرض، وقد دلت على مشروعيته نصوص كشيرة من
   القرآن والحديث .
- مشروعة الإشهاد والكفاة في الديون، وهو مما جاء شرعنا بهاقراره، وقد اختلف الطماء في وحوب الإشهاد أو استحباء على قولين، وقد أسر أللة يتوثيق الدين بالكتابة، كما أمرنا بالإشهاد عليه .
- أر التوكل على الله في تحقيق للمراد، فهاذا الرجل دفع الخشية في البحر
   متوكلا على الله في إيصالها إلى صاحبها، فوصلت إليه بقدرة الله .
  - وجوب الوفاء بالقرض عندما يحل أجل الدين، وعدم المماطنة في السداد .
- ٣ ـ مشروعية ركوب البحر، والسفر فيه للتحارة .
- مشروعية النحارة، وتعامل الناس بها منذ القدم، ومشروعية الاستدانة من
   أجل التحارة إذا علم الإنسان قدرته على السداد .
- مشروعة التقاط ما له قيمة قبيلة مثل الخشية والسوط، والانتفاع به من غجر تعريف له أما إذا أم يكن له قيمة مثل نوى التحر، وما يرمى به من مخلفات البيوت، فيحوز أعذه بلا خلاف<sup>(۱)</sup>.
- وقد ورد في الصحيح أن الرسول ﷺ كان يجد الحبة من النمر، فما يمنعه مسن أكفها إلا خشيته أن تكون من تمر الصدقة أ<sup>17</sup>.

<sup>(</sup>١) راجع في هذه المسألة: فتح الباري: (٨٥/٥) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البعاري: د/٨٦ . ورقعه: ٢٤٢١ ، ٢٤٣٢ .

## القصة السابعة والثلاثون

# المتصدق الذي وضع الصدقة في غير موضعها

#### نسَند

إذا فعل العبد ما أمره به ربه، فلا حرج عليه إن صر أعطا فيما فعل، ولن يقصه الله أهمره، ولن يعشيع أنوابه فقد أعربنا الرسول \$ إن هذا الحديث عن رسل عزم على التصدق سراء تصدق ثلاث لبال، فوقعت صدقت في بعد سارق مرة، وفي يد زانية أمرى، وفي يد غني ثالثة، وقد سابه ظلت وألمه فأتي في المشام، وأخير أن صدقته قد قبلت، وبين له أن في صدقت عنى هؤلاء اللمين لا يستحقون الصدقة على مؤلاء اللمين لا يستحقون الصدقة على مؤلاء اللمين لا يستحقون الصدقة علاق وعراً .

## نص الحديث

روى البخاري عن أبسي مُرَيْرةً هَلِيهُ أَنَّهُ رَسُولَ لِللهَ ﷺ : (قَالَ: قَالَ رَحُلُّ الْآَمَلُكُونِّ، بِمِنْدَاقِ فَخَرَجٌ بِمِنْدَقِي، فَرَضَنْهَا فِي يَبْدِ سَارِقِ، فَأَصَبَحُوا يَنَحَنُّمُونَ: تُمِلُدُنُ عَلَى سَارِق.

نَعْرَتُمْ مِسْتَقِيْهُ فَوَضَعُهَا فِي يَدَيَّ غَيْنًا، فَالسَّمُوا يَبَعَثُمُونَ مُصِلِّقًا عَلَى فَيْنَ هَلَانًا اللهُمُ لِللهُ الْمُشْلِقَةُ عَلَى سَارِق، وَعَلَى وَيَهَى وَيَهَى فِي اللهُ عَلَيْنَ فَيْنِ لَنَّهُ اللهُ مَنْدُكُونَ عَلَى سَارِق فَلَقَةً لَأَنْ يَسَعِينًا عَنْ مَرْقِهِ، وَإِنَّا الرَّبِيَةُ فَلَقْهَا لَا يَسْتَهِنَا عَمْ وَلَكُمْ ، وَإِنَّا أَنْتُنَمَّ فَقَدْ، وَيَقِقُ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### تخريج الحديث

هذا الحذيث رواه البخاري في صحيحه في كتــاب الزكــاة، يـاب إذا تصــدق عمى غني وهو لا يعلم، ٢٩٠/٣ . ورقمه: ١٩٢١ .

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة، باب ثبـوت أجـر المتصـدق، وإن وقعت الصدقة في غير أهلها ٧٠٩/٣ . ورقعه: ١٠٢٢ .

وهو في شرح النووي على مسلم: ٩٠/٧ . ورواه النسائي في سننه: ٥٥٥.

# شرح الحديث

ق كل حيل وعصر يوجد في الإسلام يوجد الأحيار الذين يشتاقون إلى
 العمل بطاعة الله ويتبعثون إلى العمل عن طواعية ورضا، لا يطلمون من العباد من
 وراء عمهم جزاء ولا شكورا .

وقد حدثنا الرسول ﷺ عن رحمل أراد أن يتصدق بصدقة عفية، لا يطلع على صاحبها إلا علم الفيوب، فصدقة السر تطفئ غضب السرب، وصدقمة السر أنصل من صدفة العلابية .

حرج ذلك الرحل في جوف الليل يبحث عن من يضح صدقته في يده، فوحد رحلا ظنه فقراء فدفع إليه ذلك المال الذي أواد التصدق به، وكان ذلك الرحل سارقا، وتندر الناس في بمامهم وأسواقهم في صبيحة اليوم النالي بالمتصدق الذي وضع ماله في يد سارق .

لقد حشّت اللص عا حرى معه، وهذه الأحيار تفيع في المجتمعات الصغيرة، وتنشر فيها بسرعة مذهلة، وبلغ المخير صاحبنا من الناس الذين تحدثوا به، وهم لا يعرفون صاحب، فآله ذلك وأحزنه، وعبر عن حزنه وأله بقوله: اللهم لك الحمله، على سارق ا! ». وعزم على أن يعيد الكرة في الليلة التاليق، لأن كنان يلف أن مستقد قمد فعيت هياء "شرارة و لم تقع موقعها عند برية فعزج بي الليلة الثالية بعد أن الخطيم الليل وسوم بفلاح، ووضع مستقت في يد اسرأة الشها فقرية فوان هي إليابية وتحدث الإلهاف عدت السارق، وسأع المخرر وفاع وبلغ صاحبنا، فالزدد عجب وأنه، وقال كمنا قال الأصر: اللهم لمل الحمدة على زائدة !!!

وعزم على أن يتسدق مرة قافقة اختسابا للأحرء وطلبا للنواب، فرقعت محدة في الليلة الثالثة في يد غي ولك أن تصور مدى حزد مذا الرجل الذي لم يصب فيما كان يطمح إليه الإث مرات، ولك أن تحجيس مشهده وهر يخاطب ربع مثلة معجما قائلات اللهم لك الحمدة على سارق، وعلى زائيا، وعلى غيااً الـ

لم يكن يعنم هذا الرجل أن الله كتب له الأحر والتوبة، فالذي ينفل من ماله يتغي الشواب من الله: يرزقه الله الشواب، وإن كمان المتصدق عليه لا يستحق الصدقة .

وقد جايه في منامه من يشره بأن الثان قبل صلفته وأنابه عليها، وأعلمه يمكمة عظيمة من وراء التصدق على هؤلاه التلانة فلسل السارق أن يستعد بهما عن السيرقة، ولمل الزانية أن تستعف بها عن الزناء ولعلها تنفع الحني إلى الإنفاق أكباب بهذا الرحل الذي يتصدق بالليل ساتراً نقسه عن العباد، طالب الأحر من رب الهياد .

وقد حاء في الأحاديث أن الصدقة مقبولة، وإن وقعت في يبدي من لا بربد للتصدق أن تقع في يده، فقد روى مسلم في صحيحه أن يزيد بن الأحتسى وضع دناتير عند رحل في المسحد، ووكله بصرفها إلى مستخفيها، فحاء ابنه معن فأخذها، وهو لا يعلم أن مصدوها والده، وحاء بها إلى أيه، فرفض أوالد أحذه إياها، وقال وألله ما إياك أردت، فخاصمه الأبن الى رحول للله مجتن تقال الرسول للإما متبا وحاكما: ( لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن )".

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ۲۹۱/۳ . ورقمه: ۱٤۲۲ .

#### عبر القصة وفوائدها

- ١ ـ وحــود رجمال صــالحين في الأمـم مـن قبلنــا يفعمون الحبرات، ويرغمون في الصدةات، ويسعون في ظلمة الليل يبحثون عن الفقراء والمساكين والمحتاجين.
  - ٢ \_ سعة رحمة الله في قبول الصدقة، ولو وقعت في غير موضعها .
- عن يتج عن فعل الإنسان آثار طبية لم يردها يؤجره ألله عليها، فهمــنا الرحــل
   قد يتنفع بفعله السارق والزانية والغني على النحو المذكور في الحديث .
- و فضل التسليم لقضاء الله وقدره، فهما: الرحل لما قدر الله له أن لا تصل صدائه إلى من يستحقها من الفقراء والمساكين، استسلم لقضاء الله ووضى يه فاعقبه الله عجرا .
- ارقيما الصادقة من المبشرات، وهي جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة،
   ومن ذلك رؤيا هذا الرجل الذي يشره ربه فيها بقبول صدقته، وبين له وجمه ما لم يعرفه، ولم يعلمه منها.

# القصة الثامنة والثلاثون قصة جرة الذهب

#### المكتبذل

في التاريخ الإنساني تماذج راقبة، يتغانع أصحابها المال، ولا بمرصون عليه. عدشية أن يكون حراماً، وفي هذه القصة حمر رحلين تمافعا حرة فيها فعم، كل واحد منهما يزعم أنها لصاحبه دونه، وقد قضى الذي حكماه يتهما بمكم لطيف إذ أشار عليهما بتزويج ولد أحدهما بابنة الآحر، والإنضاق عليهما من ذلك المال .

### نص الحديث

روى البحاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هُرِيْرَةً عَلَيْهِ قَالَ قَالَ: النَّبِيُّ \*\*: ( الشَّرَى رَحُلُ بِنْ رَحْلِ عَقَارَ لَكُ فَرَخِدَ الرَّحُـلُ الْذِي الشَّرَى الْفَقَارَ فِي عَقَارِهِ خَرَّةً فِيهَا فَضَى، فَقَالُ لَهُ الْذِي الشَّرَى الْفَقَارَ: حُـلًا فَقَبَلُكَ بِنِّي، إِنَّمَا الشّرَيْنُ بِنْكَ الأَرْضِ، وَثُمْ أَنْحُ بِنْكَ اللَّهِبَ.

وَقَالَ الْمُؤَى لَكُ الأَرْضُ، إِنَّا بِشَكْلَ الأَرْضُ وَتَا بِهِمَاء فَمَاكُمُنَا إِلَى رَضُولٍ، فَقَالَ الْمُؤْمِ يَعَاكُمَا إِلَيْهِ الْمُكَا وَلَيْهِ قَالَ أَخَلُهُمَا: لِي خَلاَمٌ وَقَالَ الأَخْرُ: لِي جَارِيَّة، قَالَ: أَلْكِيكُواْ أَفْعَامُ الْحَارِيَّة، وَأَلْقِلُوا عَلَى الْفُسِهَا بِيَّهُ وَصَلَّقًا ﴾.

## تخريج الحديث

هذا الحديث في صحيح البحاري، في كتاب أحاديث الأنبياء، باب من غير ترجمة، ١٩٢٦. ووقم الحديث: ٣٤٧٢ .

. ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، باب استحباب إصلاح الحباكم بين المتخاصمين ، ١٣٤٥/٣ ورقمه: ١٧٢١ . وهو في شرح النووي على مسلم: ٢٨٧/١٧ .

## غريب الحديث

عقارا: العقار الأرض وما يتصل بها . وحقيقة العقـار الأصـل، سمـي بذـك مـن العقر، بضم العين وفتحها، وهو الأصل، ومنه عقر المدار، بالضم والفتح .

**جرة:** إناء من خزف، له بطن كبير، وعروتان، وفم واسع ·

## شرح الحديث

أعيرنا رسولنا في في هذا الحديث عن رحلين السنوى أحدهما من الأحر أرضا، فوحد فيها حرة فيها ذهب، فكان حاضا عجبا، فالمهود بين الناس أن يختصم مثل هذين للحصول على الذهب، فيطالب كل واحد منهما به ليحوزه دون الأحر، مدعيا أنه صاحبه، هذا لأنه اشترى الأرض بما فيها، والآحر لأنه باعه الأرض، ولم يعه الذهب.

إن حب الأموال من الذهب والفضة وغيرهما مغيروس في أعمال النخوس البغيرية ﴿ زُيِّنَ لِلنَّمِي حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ السَّمَا وَالْتَيْنَ وَالْقَاطِمِ الْمُتَعَلَّمُو مِنَّ النَّهْمِ وَالْمِثَاقِ الْمُكِلَّ الْمُسَرَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِّكِ ﴾ [آل عمران: ٤٤]. وقد حمل حب المال الناس على التحاصد والتباغض والتدابر، وحملهم على استحلال الحرمات، وسقت الدماء، والتخاصم لأكل أموال لناس بالباطل.

وقد أعلمنا ربنا أن هذا الداء وهو أكل المل بالباطل وصل الى الذين يجملون وحبه، ويقومون على شرعه ﴿ يَا آلَيْهِمَ النَّذِينَ يَانَتُوا إِنَّ كَيْمِوا مَنْ الأَحْيَرِ وَالرَّفِّسِانَ لَيْأَكُولُونَ أَمُوانَا اللَّهِ بِالْنَاطِلِ رَيْسُتُمُونَ عَن سَهِلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكَيْرُونَ اللَّعْبَ وَالْفِيشَةُ .. ﴾ [التوفة: ٢٤].

ولا شك أن هفين الرحلين ورعن صالحين، والإيمان القوى والتفي والصلاح يكون غالبا وره الرحد في المسال، وكناصة إذا كان المال حراماً أو غير عاكد مصاحب من أن لقال فنه فالأقياء المساخرين بعلمون أن المال الحرام بهلك الحملال، ويحلب غضب الرب وتقائمه، وقد يكون حيث في دحول صاحبه النار، أفسف إلى هذا أن الذين صلبت أمواضم بأحقون من حسنات السالب تقمله ما أحمله من أمواضم ولما فإذ «الأنتياء الفساخين يقلون كل جمعيه ممكن كيلا باكمال مالا حراماً، كما يحرصون إلى فقع الأموال إلى أصحابها، وهذا الصنف كتمير في هدفه بلى أمير الجيش، و لا يأصفون منها شيئاً .

وكما كانت قصة هذين الرجلين عجبا، فراد قضاء القاضي الذي حكم ينهما كان أعجب وأغرب، ققد مألها عاجدها من اللورية ؟ قفال احدهما: عندي غلام، وقال الثاني: عندي جارية، فأشار عليها أن يروسا الدلام إلحارية، ويفقا عليها من المال الذي عزا عليه، لقد ربط هذا القاضي مشورة بين صائح الأمريق برباط المصاهرة، فالصاهرة بين الأحيار تقوي رباط الإيمان، وتحتى العلاقة بين المسالحين، والروحان المسالحان يكونان أسرة مسالح، ويرجى أن ينجبا

#### عبر الحديث وفوائده

- ١ مشروعية البيع والشراء عند الأمم السابقة وفي الشرائع السابقة، خلافاً لمن
   يزعم أن الملكية كانت معدومة عند البشر قديما .
- وجود الصالحين الأتقياء الذين يحرصون عنى الحلال، ويجتنبون الحرام في كمل
   العصور .
- مشروعية التحاكم إلى من يظن فيه القدرة على الحكم من أهل العلم،
   وأصحاب الرأي.
- إ ـ الصناعات موجودة منذ القدم، بدلالة وجود هذه الجرة، ووجود الذهب
   فيها .
- إذا وحد الإنسان مالا مدفونا يمكن معرفة أصحابه، بأن يكون مدفونا من
   عهد لبس بالجيد، قعاله حال الفقطة يجب البحث عن أصحابه، ودفع المال
   لم، فإن كان المهد بعيدا، ولا يعرف أصحابه بحال، فهو كنز بملكه من عثر عليه يعد أن يخرج منه الخمس.

# القصة التاسعة والثلاثون جريج العابد

#### الكيند

قصة جريع قصة عظيمة، فيها دروس وعظات، فقد كان جريج رجلا عابلها صالحا من عباد بين إسرائيل، أغضب أمه، لأنها حابته، لالانة أبام أشتم الطريها، برؤيمه، وتشفق أذافها بسسماع حدثين، وإن كل مرة ترجع عائية، لأنه كان 
لا تمثو لا بهدالاته وعبادت، فدعت عليه عائية لله أنهها، دعت عليه أن 
لا يمون حتى برى وجود المواسسات، فاتهمته امرأة زاتية باللمحور والزاناه واحته 
أنه والد طفل ولدت، وقد نحى اللا حريجا بصلاحه وتقامه فأنطق الطفل الوليه، 
فأحر بأيه المذتى خلق من ماك، وبالملك المستحاب الله فتعاء أمه فيه، وبرأه 
بسلاحه كا رحته به تلك الفاخرة .

## نص الحديث

روى البعاري بي محيمه عن أبي مُرَيَّوَ عَنِ اللَّبِيُ ﷺ قال: وَلَمْ يَكُلُمُهُ فِي اللَّمِنَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وروى مسلم في عن صحيحه أبي هُرَيْرَةَ أَنْهُ قَـالَ: كَـانَ جُرَيْحَ يُتَجَّـدُ فِي يُرْتَعَوْدَ فَخَاعَتْ أَمُّهُ.

قان خملنا: فَوَسَدَ آنَا أَمْ رَافِع مِينَة أَي هُرَسِرَة لِمِينَة وَسِفُو رَسُولِ لِللهِ لِللهِ اللهُ اللهُ ا حِينَ وَعَنَهُ، كَيْنَ حَمَلَتَ كَنْهَا فَرَقَ خاصِهَهُ، ثُمَّ وَقَصَدَ رَأَسُهَا إِلَيْهِ فَلَوْنُ فَقَالَتَ: بَا مُرْتِجُ، أَنَّا أَمُلَانَ كَلَيْنِ، فَعَلَاثَةُ بَسْلَى، فَقَالَتْ اللّهِمُ أَلَّى وَصَلابِي، فَقَالَ مِلْكُمْ فَا رَضَعَتُهُ مَنْ عَلَى اللّهِمُ فَاللّهَ بِاللّهِمُ وَلَا يَعْمُ وَصَلابِهِمْ فَلَا خَرَاجُ وَمُو اللّهِمُ وَلِي كَلْكُمْ فَأَلَى لَمُ كَنْفُونَ عَلَى اللّهُمْ فَلَا خَرَاجُهُ اللّهُمْ وَلا فَيْمَ فَلَق قَالَ: وَلَوْ وَقَعْ عَلَيْهِ لَمُ يَعْمَ لَقَوْنَ لَقَوْنَ اللّهُمْ فَلا كُونِهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلِي

قَالَ: وَكَانَ رَاعِي مِنْأَنَ بَاوِي إِلَى دَيْرُوهِ قَالَ: فَعَرَحْتِ الْمُرَأَةُ مِنَ الْفَرْتِيَةِ، فَوَفَعَ عَلَهُمَّا الرَّاعِي، فَحَمَّلَتُمَّ، فَوَلَكَتْ فَكِرْكَ، فَقِيلَ لَهَا: مَا هَمُلُا قَالَتْ مِنْ صَاجِيعِ عَلَمُا الدَّمِّي قَالَ: فَخَانُوا يَقُوُّو مِهِمْ وَمَنَاجِهِمْ، فَنَادَوُهُ فَصَنَادُفُوهُ يُعِمَّلِي، آذَا كُمُّنَافِنَهُ

قَالَ: فَأَعَدُوا يَهْدِيُونَ دَقِرُهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ نَزَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: سَلَ هَدُوهِ قَالَ: فَتَحَسِّبُ ثُمُّ مِسَمَّعُ رَاضَ الصِّيِّيِّ، فَقَالَ: مَنْ أَنُوكِ؟ فَالَ: أَيَّى رَاعِي الشَّأَلُ، فَشَا سَرِهُمْ وَلَكُ مِنْ فَقَالُ: كَنِي مَا هَمْنَا مِنْ دَقِرْكَ بِالذَّهْبِ وَالْفِيشَّةِ، فَعَالَ: لا وَلَكِمْنُ أَعِيدُوهُ وَرُبُّا كُمَا كَانَ، ثُمُّ عَلَامُ ﴾.

وبي رواية عند مسلم أيضا: عن أبي مُرَّرَّةً عَنِ النَّبِيِّ قَالِقُ قَالَ: (لَمْ يَتَكَلَّمُ فِي الْمَنْفِيدِ إلا نُلوَلَّةً، عِنَى النَّرَ عَلَيْهِ وَكَانَ خُرْقِحَ رَسُلُمُ عَلَيْهِ اللَّمَّةِ فَلَا تَعْلَى اللَّهِ وَمَلَّالِكُمْ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِيلُهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ الْعَلَى عَلَيْهِ اللْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهِ اللْعَلَاعِلَى اللْعَلَاعِ الللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلْمِ اللْعَلَى اللْعَلْمُ اللْعَلْمُ اللْعِلْعُلِيْ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللْعِلْعَلِي الْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللْعَلْمُ اللْعِلْمُ اللْ

الْمُومِسَاتِ.

قىلا تۇر ئىر بىزايىل خىزىمە ۋىيادنىغە رىخاندى شىرا دىدۇ ئىنىڭ بىلىنىدىدە . قانىدە بار ھىزىما كۇنىڭ قان تىزارىدا ئەن قىلىر ئالىدە بارقىدە قانىدە ئىلىدە ئىلىدە ئىلىدە ئىلىدە ئىلىدە ئىلىدە ئىلىدە ئىلىدە ئىلىدە ئىلىدى ئىلى

### تخريج الحذيث

رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، عن أبي هريرة، وهو في صحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُرْبَمٌ ﴾ إم يهم: ١٦ )، (٤٧٦/٦) ورقمه: ٣٤٣٠ .

ورواه في باب بدون ترجمة (٥١١/٦) ورقمه: ٣٤٦٦ .

ورواه تعليقا في كتاب العمل في الصلاة، باب إذا دعت الأم ولدهما في الصلاة، ٧٨/٣ . ورقمه: ١٢٠٦ .

ورواه في كتاب المظالم، باب إذا هذم حائطًا فليين مثله: ١٢٦/٥ .

ورواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين علمي النطوع في الصلاة، ١٩٧٦/٤ . ورقمه: ٢٥٥٠.

### غريب الحديث

الصومعة: بناء مرتفع محدد أعلاه، ووزنها فوعلة مـن صمعت إذا دققت، لأنهــا دقيقة الرأس .

الدير : كتيسة منقطعة عن العمارة، ينقطع فيهما رهبـان النصــارى، لتعبدهــم وهي بمعنى الصومعة .

أمي وصلاتي: أي هل أحيب أمي، أو أستمر في صلاتي ؟ المومسات: الزواني البغايا المتجاهرات بذلك والواحدة مومسة .

بغي يتمثل بحسنها: أي يضرب به المثل لانفرادها به .

فه لدت غلاما: فيه حذف تقديره: فحملت فولدت غلاما .

# شرح الحديث

يوحد من بجموع روايات هذا الحديث أن جريمًا كان أحد عباد بيني إسرائيل الصالحين، وكان في بداية أمره تاجرا، ثم زهـد في التحدارة، وحبب إليه العبادة فاتخذ صومه بعد الله فيها، ويعسترل النـاس، وهـذه هــي الرهبـنة الــي نهاتــا ربتــا ورسولنا عن اتخاذها .

وكان لجريج أم صالحة، تأتي في بعض الأيام لزيارة ولدها، وعادته، وحافته وساعته يوما فنادته، وكان يصلي، فأثر الاستخرار في صالاته على إصابة نداء أمه وقد مثل ناك رسوك فلا جاة أثام في مناداتها البنها، فقد وضع الرسول فلا كفه فوق حاجيه حاكيا هيأتها وهي ترفع رأسها حين مناداتها لياءه والناس يقطون ما فعته أم حريج عندما يكون للذي ينادونه في مكان مرتضع وهم ويدون تشقيق انتظر، نيروا المثاني حين يطل عليهم، ولعل أشعة الشمس المهرة كانت تقص في عييها، حين ترفع بصرها لتوى ولدها، فكانت نضع كفها فعرق عينها لتحصب أشعة

الشمس عن عينيها .

لقد كان الواحب على حريح أن ينصرف من صلات، ونجيب نشاء أم، والخيابة لأم أوراً من صلاة التلقال، وكان يكنه أن يخشف صلات، ويعادر بإعدية أمه، ولكمة قدم صلاته على إجابة أمه، ويبدو أنه كان يجد للصلاة حلاوة في قلهم. تقريه بعدم ترك الصلاة لأي أمر من الأمور.

وعاودت أمه الكرة في اليوم النساني، ثم في اليوم اشالت، وكنان حظها في المراز الثاليين ليس بأحسن من خطها في المرة الأولى، فاغضها فالك ميم نقصت علميه فاستها، فقل حتى يويه وجره علميه فاستها في الأستان المراتب وقد أحزنا رسول في في أنها أنو وعدت عليه بالفشتة لفتن، وإذا شاء للوصات، وقد أحزنا رسول في في أن أنها أو وعدت عليه بالفشتة لفتن، وإذا شاء لأل شيئا كان، وهيأ أن أسهايه.

وقد هياً أسبابه بان بعث بغيا للتعرض لـه وفنتـه، والسبب في ذلك أن بهني إسرائيل تحدثوا عن حريج وصلاحه وعبادته، فهونت هذه المرأة من شأنه وصلاحه وتقاه، وزعمت أنها لو تعرضت له، لفتته، ولسقط كما سقط غيره .

وقد كانت مغرورة بنفسها، مدلة بجمالها، فقد ذكر الحديث أن الناس كـانوا يضربون بها المثل في الحسن والجمال .

والساقطون في أوحال الرفيلة يغلون أن كل الناس كمن عرضوا، ولا يغلسون إن في عبد الله من يستطي على المتع الدنيوية العارضة الزائلة وأن بعض عبدا للله عندهم من الدين والتقى والصلاح ما يصمعهم من الوقوع في الرفهة، والواوغ في المناحشة، من هؤلاء المدين ضروا الشل في هذا المجال تني الله يوسف، وقد حاشا المتر آن عن قصته، وصفهم جريج العابد الذي تعرضت له هذاء الثانية الملعوب، فلم يشتق اليها، ولم ينشقل بها، واستمر في عيادته وصلاحه كان لم يرهما، ولم بشاها، ولم

والذي يعلم طبائع الناس يدرك مدى الجنق والأسسى اللذي يتركه مشل هللا

الإعراض في نقوس الفاحرات، فإنه بإعراضه عنهما تكون قد خسسرت المعركة، ذلك أنها تعهدت لمن ذكروا جربجا بالصلاح بفتته، وإيقاعه في حيائلها، وها هي رسعت خاتية خاسرة، لم تفز يغينها، ولم تحقق مطلوبها .

وقد ثن عليها هذا الذي وقع لها، فمكرت لجريج مكمرا عظيما، فقد رأت راهيا ياري إلى صومعة حريج، فبات معه في المكان الذي أرى إليه، ومكتب من نفسها، وحملت منه في ليشها الثل، فقما ولدته ادعت أن صغة الوقد من حريج الهايد، فهو الذي قعل مهما هذه اللغة الشعاء، ومعنى ذلك أنه تحير صادق في تعيده، وأن صلاحه الذي ينظيره كذب ورباء .

وكم يأسى الناس وبالمون عندما يضمون تقتهم في الذين يظهرون الصلاح والتقى والثدين أم يكتنفون أن الذين وتقوا بهم، والتسرهم إنما هم ذئاب تلبس حلود الفدان، أو تعالى يقلون الليل يشخدوا المساكين، فيتقضون عليهم عندها تسنح في القرصة، كما فعلوا بالمراهب الذي حدث سلمان الناس أنه كمان يأحد أم الهم ويكونها، فصلوه يعد موته، وأبوا أن يغاهد.

وقد حاء أهل القرية الى جريح والغضب يغلي في قويهم وعروقهم؛ وأسروه بالنزول إليهم، وترف التجد الكاذب الذي يظهره، قلم يسمع لتدافهم، وأثمه كان ماضي في صلاته وتبداه، عند ذلك أعطوا فؤوسهم وساحتهم في الصومعة هماما، فلما أي ذلك منهم نزل إليهم، فأعلوا يصبحون به ويضربونه، ولما استعلم منهم عن سبب هياجهم، أخروه بما كان منه وطاليوه أن يسأل تبك لمرأة التي زعمت ما زعت .

تبسم حريج لمفاتشهم، فقد كان صادقا في عبادته، واثقا من استقامته، وهو يعلم بقينا أنه لم يفعل هذا الذي يقولونه، وأن دعوى هذه الفاجرة كذب صراح، وقد طلب جريج من الجموع الثائرة أن يعطوه فرصة ريشما يتوضأ ويصلي، وبلا أتم صلاته حاء الغلام الذي لم تحمض على ولادته ساعات أو أيمام، وطعنه في بطنه يوصيهم، وخلطه قائلاً و والناس ينظون صاحين ـ : من أبوك ؟ وكانت آية من آيات الذلا المدالة عليه، وعلى عظيم قدرن. فقد نطق غمام يصوت مسموع وكلام واضع مقوم وقال ألى خلالا رامعي النسان، لمالور اللس عظم الجرية التي ارتكوها في حق العبد الساخ، وعلمو أن حريميا لم يكس من الصنف الذي قضوه، لم يكن مراقبا ولا علامة، بما كان صاحاة في تعييد وصلاحه، وأن هذه البني كانت كافية فيما رضت بماء وعلمو أنهم تسرعوا في تصليق القهمة كما تسرعوا في إيناه الرحل، وهمام صومت، وحاول هؤلاء بتاء صومت، وحاول هؤلاء كما أنها بينهوا لما المناه على إعادتها من الطين كانت. وكذلك فيلوا عليه في بينبوا لم

لقد استحاب الله في حريج دعاء أمه، فحقى ما طلبته، ولكن الله نجاه بصلاحه وتقاه، وكمان في استحابة الله دعاء أمه ثم نجاته بعد ذلك درسان عظيمان .

#### عبر الحديث وفوائده

- إ ينان أثر عقوق الوالدين وتبرك برهما والاستحابة لأمرهما، وأن ذلك قما.
   يكون سببا لمصائب تحل بالإنسان، كما وقع لهذا العابد الصالح.
- إنجاء الله الله المعد بصلاحه وتقاه، كما أنجى جريجا وبرأه من التهمــة الــــي رُمــي
   بها .
- ... ٣ ـ قدرة الله على إنطاق من لم يعهد النطق من أمثالهم؛ كما أنطق هذا الغلام الصغير، فبرأ حريجاً .
- كان في قوم عيسى رجال أخيار صالحون، فهذا الرحل من أنباع عيسى
   الشكار، فالنصارى هم الذي ابتدعوا الرهبنة .

- على المصلي ترك صلاة النافلة إذا دعى المصلي أحد والدبه لغرض
   مشروع، فالحديث يفيد أن جريجا عصى ربه بعدم إجابة أمه .
- إ. عاقبة الإبتلاء إلى خير إذا صبر العبد واتقى ربه، فحريج بعد بلاته كان أفضل
   عند الناس وعند رب الناس منه قبل الابتلاء .
- وقد يوجد عند العباد الصالحين من الثبات واليقين وحسن الظن بالله ما يجعله
   يهاجه الأمور العظام بشجاعة ورباطة جائن، كما فعل حربج .
  - ٨ ـ في الحديث إثبات كرامات الأولياء .
- ي كان الوضوء مشروعا لدى الأمم من قبلنا، فقد توضأ جريح وصلى، شم
   طعن في بطن الغلام .
  - . ١ ـ شأن الصالحين أن يفزعوا إلى الصلاة عند نزول الكرب والبلاء .
- ١١ـ عاولة أهل الفحور تشويه صفحة الصالحين الأحيار، كما فعلت هذه البغسي بحريج.
- ٧ لا يجوز المسارعة بتصديق النهمة من غير دليل ولا برهان، كما فعل أهل القرية عناما صدقوا ما قالته المرأة الفاحرة في حريج، وكان الواحب عليهم أن يتحققوا من مقولتها، قبل مهاجمة حريج رسبه وضريه .

# التصة الأربعون آسيا ملكة مصر

#### المكينان

وقفت بعض النساء موافف إيمانية عتميزة عمر التاريخ، ويعمض مذه الموافف يعجز عنها الرجال، ومن هؤلاء آسيا ملكة مصر امرأة فرعون، فقد جمادت بنفسها لله هجاء وأثرت ما عنده، وتخلف عن الدنيا، وصعرت على علماب زوجها لها حتى فاضت روحها إلى بارتها .

وفي هذا الحديث طرف من أعبارها .

#### نص الحديث

روى أبو يعلى في مسنده عن أبي هويسرة قبال: ( إلاَّ فِرَعُونَ أَرْبُتُهُ إِلَّهُ وَأَمُونَ أَرْبُتُهُ لِلْعَرَاكِيةِ أَرْبُتُهُ أُونَادٍ فِي يَنْفِهِا وَرِخْلُتُهِا، فَكَانَ إِنَّا تَقَرَقُوا عَلْهِا ظَلْلُتُهِا لِلْعَرَكُـهُ قَشَالُتُ: هَوْرَابُ أَبْنِ فِي عِنْدُكُ يَنَّا فِي الْمُحَدُّونَ نَحْشُقِ مِن فَرَضُونَ وَعَلِيهِ وَنَحْبِي مِنَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ ﴾ والتحريم: 11)، فَكَشَدُ لَهُمْ عَنْ يَقِهَا فِي الْحَدُقِ ).

## تخريج الحدبث

أورد الشيخ ناصر الدين الألياني هذا المذيت في مستة الأحاديث الصحيحة ( ٣/٩ ) ورقمت: ٨- ١٥ وقال في تخريجه: ، أعرجه أبسو يطمى في مستنده ( ١٥٢/ ١ - ١٥٢ ) حدثنا هذية، عن خماد بس سلمة، عن شااب، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن فرعون ... وهكذا وقع فيه موقوفنا عليه غمير مرفوع؛ وهمو في حكم المرفوع، لأنه لا يقبال بمحبرد النرأي مع احتمسال كوقمه مسن الإسرائيليات (\*)

قلت: وإصناده صحيح على شرط مسلم، وقد أورده السيوطي في المدر المناور ( ١/١٥٦ ) موقوفا أيضا، وقال: أخرجه أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة.

ثم عزاه لعبد بن حميد عن أبي هريرة موقوفا أيضا نحوه . .

وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية ( ٣٩٠/٢ ): صحيح موقوف.

وقال الهشتمي ( ؟ / ٢١٨ ): ورجناله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث سلمان رضي الله عنه، قال: كانت امرأة فرعون تعمذب بالشمس، فراذا انصرفوا عنها اظالمها الملائكة باحتحتها، وكانت ترى بينها في الجنة .

أخرجه الطبري في تفسيره ( ٢٨ / ١١٠ )، والحاكم ( ٤٩٦/٢ )، وقال: صحيح على شرط الشيخين . وواققه الذهبي، وهو كما قالا .

قلت: ثم طبع شعب الإنمان هذا فرأيته قد أخرجه ( ۲۹۶۲ /۱۹۳۷) من طريقين عن بزيد بن هارون: أنيأنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان به موقوة أيضًا: وإسناده صحيح .

ثم أخرجه ( ١٦٣٨ ) من طريق معمر، عن ثابت، عن أبي رافع قال: ( وتد فرعون لامرأته أربعة أوناد . ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت ) وهما.ا صحيح، لكته مع وققه مرسل » .

<sup>(</sup>۱) الرامج عندي أن هذا الحديث من قول الرسول ﷺ وئيس من الإسرائيليات ، فعالا ذكر في التوراة لامرأة لومون ، وهم يوعمون أن الذي بي موسى وتبناه ابنة فرعون ، وليس زوجت. انظر الحروج . الإصحاح : ٢ . فقره : د. ١٠ .

#### شوح الحديث

من سنة الله في حقة أن يفضحهم إن هم أماوزوا حبودهم. وقاصة إذا متناوز على ربوبة للله والوهيت، ومن ذلسك ما وقع لصاعبة مصر الماني ادعى الألوهية والربوبية، وقد فضح الله في مواقف كندوة، أعرضا إبعلاك، وحشده بالمغرق.

ومن ذلك أنه كان بيحث عن الطفل اللذي سيكور هلاك، عسى يديه، فأرسله الله إليه في قصره، وألقى جه في قلب الملكة، فربي في قصر فرعون، فكان يرعاه وبحفظه، وينفق المال على أمه جزاء إرضاعها له .

ومن ذلك إدخال الإيمان بــا لله الواحــد الأحــد في قلـب مشــاطة ابنتـــه، فقــد كفرت بألوهيته وربوبيته وآمنت بالله الواحد الأحد .

ومن ذلك إيمان زوجة فرعون بالله ويما حاء به رسول الله موسى، فعذيها عقابا شديدا، وطلبت من الله تناول وتعالى أن يقلف من عذيهها، ويتعاوما إلى حواره ﴿ وَشَرَبَ اللهُ مَثَلًا للّذِينَ يَانَسُوا المَرَّاتَ فِرْضُولُ إِذْ قَالَتَ رَبِّ أَمِن لِين عِندَكُ يَتُنَا فِي الْحَشَّةِ وَنَمُجِي مِن فَرْضُولُ وَعَلَيْهِ وَنَحْجِي مِن أَفْدُومُ الظّالِينَ ﴾ واللح به / ١١/.

وقد أحبرنا هذا الحديث أن فرعون عدما اكتشف إنمان زوجت، أوتد لها أربعة أوتاد في يديها ورحليها، وهذا يعني أنه دق في كل طرف من أمرافها وتغا، ويحتمل أن يكون أمر بأن يشد كل طوف من أطرافها بجبل إلى وتـد من تلك الأوتاد.

وعلى كل فإن هذا النوع من التعذيب سولم وشديد، ولذلك فإنها دعت ربها أن يخلصها من فرعون وعسله، وأن ينحيها من القوم الطالمين، بتقلها إلى دار البقاء في جنات النعيم.

وأخبرنا هذا الحديث أن الملائكة كانت تظل هذه المرأة الصالحة عندما يتفرق

عنها زبانية فرعون الذين يعذبونها، كما أحرنا أن الله كشف لها عن يتها في الجنة، وهي تحت العذاب .

لقد أثبت هذه المرأة لفرعون تفاهته وخفارته، فقد آمنت بنا لله ولها وربه، وكفرت باللوهية وربوبيته، ولمو كنان إلها كمما ادعى لما عرجت زوجته عن طوعه، ولاستطاع أن يعيدها إلى الإيمان به، ولكنها اعتبارت مفارقته إلى العرب الذي أمنت به.

### عبر الحديث وفوائده

- 1 أثر الإيمان الصادق في مواحهة العمذاب والهوان الذي يصبه الظالمون فوق
   وقوس المؤمنين، حتى المرأة الرقية المرفهة المتعمة صبرت على العمذاب لتشال
   رضوان المؤمنية وحت.
- ب مدى حقد أهـل الكفـر على أهـل الإنمـان، ففرعـون لم يـرع حـق الصحبة
   للزوجة التي عاشت معه، وأذاقها أشد ألوان العذاب، و لم يرحم ضعفها
- رعاية إلى تعاده المؤمنين عندما يصيبهم البلائه، فقد أرسل لأسيا امرأة فرعون الملاكمة المظلها وهي مشدودة إلى الأوتاد، وكشف لها عن المتزلة المعدة لها في جنات النصيه وفي ذلك تبيت لها على الإيمان.
- إحتيار بعض عباد الله نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، ولو تنالوا منه أعلى
   مراتب، فهذه المرأة كانت المرأة الأولى في البلاط الملكي في قصر فرعون .
- ه ـ عظيم حلم الله تبارك وتعالى، فلو شاء لأنجى آسيا من محنتها، ولأهلك فرعون وزبانيته، ولكنه حليم، يمهل ولا يهمل.

# *القصة اكادية والأربعون* العالم الذي احتال للخلاص

#### تشند

هذه قصة عالم من علماه بين إسرائيل أراده الضالون من بني قوم ان يعتمد كتاباً اختلقوه بديلا عن كتابهم المترال من عند المؤين قار همهم أنه وضعي بالملك الكتاب الباطل، يتما كان يشعر إلى كتاب الله الذي علقت في علمي صدره تحدث فياء

#### نص الحديث

روى اليبهغي في شعب الإيمان عن عبدالله ( رئا بين إسرائيل لَمَّا طَالَ الأَمَنَّهُ وَقَسَنَ قُلُولِهُمْ اسْتَرَعُوا كِنَامًا مِسْنَ عَلَيْهِ الْفُلْسُمُهِمَ استَقُوتُه قُولِهُمْ، واستَمَتَّتُ الْمُسِتَّهِمْ، وَكَانَ المُقُلُّ يُمُولُنَ يَنْلُهُمْ وَبَيْنَ كَيْدِ مِنْ شَهْوَتِهِمْ خُنِي نَبُوا كِنَاتَ اللهُ وَرَاءَ ظُهُورُهِمْ كَأْلُهُمْ لا يَقَلَّمُولُ مَنْلُمَا وَبَيْنَ

فَقَـالَ: الْمُوشُـوا هَـذَا الكِيمَاتِ عَلَى يَتِي إِسْسِرَاتِينَ صَـَالًا كَـاتُمُوكُمْ عَلَيْهِ، فَالْرُكُوهُمْ، وَإِنْ خَالَقُوكُمْ فَاتَقُلُوهُمْ . وَقَالَ: لاه يَلْ أَيْنُوا لِمُل فَــلانِ – رَحُل مِنْ عُلمَتِهِمْ - وَلاَ تَابِمُكُمْ فَلَنْ يُحَلِّلِنَ عَيْنِكُمْ يَعْدَهُ أَحَدٌ .

لَّوْأَرْشُولَ إِلَّهِ لِمَنْتُولُهُ فَأَحَدُ وَرَقَهُ فَكَسَبِ فِهِمَا تَجْبَابُ اللّهِ ثُمِّ أَذَهُمْ فِي فَرَنَّهُ ثُمَّ قَلْقُهُمْ إِلَى عُلِيْهِ ثُمُّ لِمِنْ عَلَيْهِا اللّهَابِ، ثُمَّ أَنَاهُمْ فَعَرَضُوا عَلَيْهِ اللّهِابَ، فَقَالُوا وَتُولِنَّ بِهَنَّا ؟ فَأَشَارَ إِلَى صَلْرُو - يَشِي الكِجَبَابِ اللّهِ فِي الْفَرْدِ - فَعَالَ: النَّتُ بَهْذَاهُ وَمَالِي لا أُولِنْ بِهَدْ ؟ فَصُورًا حِلَيْهُ . مَالَ: وَكَانَ لَمُ اصَدَّمَاتُ يَشَشُونُهُ فَلَمَنَا خَضَرَتُهُ الْمُوافَة أَنْسُونَهُ فَلَمَنا أَوْضُوا بِيَابُ رَحَشُوا القُرْلَ فِي خَوْقِهِ الكِيَّابُ فَقَالُوا: أَلَا تُرَوَّنَ لِلْ فَوَلِيّ: آشَتُ بِهَنَاءُ وَسَلَّى ل أُونِينَ بَهِنَاءُ وَأَيْشَا خَيْنَ ﴿ هَلَنَّ ﴾ هَذَا الكِيَابُ اللَّذِينِ فِي القَرْنِ . فَأَلُّ فَاحَلَّمَتُ بُسُو إِسْرِقِيلَ عَلَى يَعْشُعُ وَسَتِقِينَ فِرْقُةٍ، خَيْنَ مِيلُهِمْ أَصْحَمْاتُ أَنِّ الْقَرْنِ ﴾ .

# تخريج الحديث

قال الشيخ ناصر الدين الآلياني في تخريخ هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢٩٦٦، ورقت: ٢٦٩٤، أخرجته اليهقسي في شسعب الإكسان ٢٩٩/٢) ٢- ٢).وسنده صحيح بلا ريب، ولكن عندي وقفة في وقعه، لأنه ليس صريحاً به، ولكه على كل حال في حكم المرقوع . والله أعلم.

وله شاهد مختصر جداً من رواية أبي موسى الأشعري قـــال: قــال رســول 撤 ※ : ( إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتّبعوه، وتركوا الثوراة ) .

# شرح الحديث

إن الحق الذي أثرته ألقة في كنه عصمة للأمة الـي أشرال فيها من الانحراف والضلال، ولكن النفوس المريضة تشرق بالحق، وتضيق به، فاللذين أشربوا في قلوبهم الشر والفساد يريدون أن يضلوا عباد الله شسلالا بعيدا، ولذلك تراهم جاهدين في تحريف ذلك الكتاب، فإن لم ينححوا في ذلك حرفوا معانيه في عقول العاد وقوبهم.

وقد حدث الرسول ﷺ أن يبني إسرائيل عندما ضعف الإنمان في قلوبهم، وكثر الفساد في بمتمعاتهم، وتسلط على رقبابهم أهمل الظلم والفساد أرادوا أن يبغلوا دين بني إسرائيل، ويغروه ويحرقوه، فكنبوا كتابا وضعوا فيه النظريات والمبادئ المخالفة لما تضمعه كتابهم، وأرادوا حمل بني إسرائيل على انباعه، وترك

الكتاب الذي أنزل إليهم ربهم.

روده بعض الومرة المتفاقة فيهم إلى تنفيذ طالام بالقوة، فمن والقهم تركوه ومن خالفهم طريبوا عقد، وهكذا أصحاب الكثير والفسائل يشقون مادتهم خاد السياء، كما قلت الشروعة بالدول التي حكمتها في هذا المصرء فقد أزهلت أزواع عشرات الملاون من البشر في سبير تحقيقها

ولم يوض أحد اللحاة إلزام بين إسرائيل بالقوة، وقد اقترح عليهم عرض هـلـ: الكتاب على أحد عمداتهم، ويدو أنه كان متبوعا فيهم مطاعا، فوذا عرضوا عليــه الكتاب ووافقهم على مرادهم فإن بين إسرائيل سينامونه، ويسيرون وراءه.

ويبدو أن ذلك العام كان على علم بكيدهم ومكرهم، فنما دعوه إليهم احتاط لنفسه فكب الكتاب المتزل من عند الله ووقعه في قدرته وربط القرن في عقده وأنس قوقه ثباءه فلما عرضوا عليه كناهم النتي اعترعوه، سألوه تومن ويهذا ؟ فأشار إلى صدور في موضع الكتاب المذي يحمله، وقال: آمنت بهله، ويهذا ي قرئر يهذا، فظوه يقصد كتابهم، ولم يدرو، أنه يشتر إلى الكتاب الملتى في عقد على صدره.

وقد فعل مثل هذا التحاشي الذي آمن بالرسول ﷺ فإنه كتب كتابا فيه معتقده الحق، وعلقه في صدره، فلما جاءه التاترون من فومه عليه بزعمون أنه غُير دينه، وترك معتقده في عيسى، سألهم عن معتقدهم فيه، قال لهم: إن هذا هو دينه ومعتقده مشورا إلى الكتاب المائل في صدره.

وقد اكتشف تلاملته حقيقة موققه عندما توفي وأرادوا غسله، فوحدوا ذلك الكتاب مغلقا في صدره، وعلموا حقيقة معتقده، وأنه قصد همذا الكتباب عندما قال: آمنت بهذا، ومالي لا أؤمن بهذا .

وقد تفرق اليهود من بعده على بضع وسبعين شعبة، ويبدو أن هـذا الرحـل نجا عند الله بفعله هذا، وأن توريته هذه نفته عند لله تبارك وتعالى. وقد حاول بعض الذين ينسبون إلى الإسلام أن يضعوا كيها بحرفون بها كتاب إلى أو يغرمون المسلمين باتباهها وترك القرآن، أو يضعوا صناهج وسيلا تكون بمناية المنقد والنهيج الذي يحرف مسار الإسلام وأهله، وقد ضل يسبب ذلك كناء أعداد كيمو أمن المسلمين، ولكن القرآن بقى محفوظاتا، فم يسلم لكميا بعلت الكتب السابقة، وبله كان القرآن ولا يزال الصخرة الصلمة الذي تتحطم عليها موجات الكفو والإلحاد على مر الخاريخ.

## عبر الحديث وفوائده

 1. دل هذا الحديث على أن اليهود حرفوا كتابهم متعمدين؛ وأنهم كتبوا كتابا علىاف لما في التوواة، وقد دل القرآن على هذا الذي دل عليه الحديث في أكثر من موضع.

ب يمعل أهل الباطل على إحراج الناس عن دينهم وإفسادهم، كي يطلقوا
 لأنفسهم العنان في العب من الشهوات وظلم الناس وفعل ما يحلو لهم فعله
 من غور وقيب .

٣ \_ يُغذُرُ السلم الذي يتحاص من الباطل عنل ما تخلص به هذا العالم، وكشل ما تخلص به النحاش، وقد يتحاص من الباطل عنل ما تخلص به النحاش، وقد يعذره الله على فعله، وقد شهد ﷺ أن الفرقة الذي تابعت هذا العالم يحر فرق بني إسرائيل، ويسلم أن الله يعذن بني مواحهت النصاء معت نظر واحد هذا العالم المنتقد المتعادم عدة نظر واحد هذا العالم المنتقد المتعادم بالمحاص بقوم بالمحاص ولم واحد المحاص في مواحد براحد ولمحاص المحاص المحاص المحاص المحاص المحاص المحاص ولمحاص المحاص المحا

# القصة الثانية والأربعون ما شطة ابنة فرعون

#### لملكينان

هذه قصدة امرأة أحرقها فرعون الطائبية، وأصوق أولاها في الــة شبيهة بالاكون، فقاحت زائحة الأحداد الخرقة في كل مكان فكان حراؤها أن جعل لها ولأو لادها روائع عقة طية توح في السموات، وقد شمَّ رسول للله تلك الرواتع الطية عندما عرج به ذل السماء في ليلة الإمراء.

#### نص الحديث

روى آخد في مسنده، عن عبالة بين عباس رحيى الله عبدها، قال، قال رَّسُولُ الله اللهِ : (لَمَّا كَانَتِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ بِمِن بِهِ اللهِ النَّمَ عَلَى الدِحَةَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

. قَالَ: فَأَمْرَ بِأُولادِهَا فَأَلْقُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَاحِلًا وَاحِلًا ۚ إِلَى أَنِ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى صَيِّى لَهَا مُرْضَعِ، وَكَأَنَّهَا تَفَاعَسَتُ مِنْ أَحْقِهِ، قَالَ: يَا أَشَّهُ، الْتَجِمِي فَإِنَّ عَذَابَ النَّيَّةِ الْفَوْرُ مِنْ عَذَابِ الأَعْرِةِ فَاتَّتَحْمَتُ ).

قَالَ: قَالَ النَّ عَتَّامِ: فَكُلُمَ أَرْبَعَةً صِفَارً: عِيسَى ابْسَنُ مُرَّتُمَ الْلَكِيْرَة، وُصَاحِبُ جُرْبِي، وَشَاهِدُ بُوسُعَتُ وَإِنْ مَاحِمَةِ النَّهِ فِرْعَوْنَ ).

## تخريج الحديث

رواه أحمد في مسنده عن ابن عباس . (٢٠٩/٣) طبعة المكتب الإسلامي . (٥/٠) طبعة مؤسسة الرسالة . ورقمه فيها: ( ٢٨٢١ - ٢٨٢٢).

وحسن إسناده محققو مسند أحمد، وعزوه إلى الطبراني، وابن حبان .

وقال المبشمي فيه بعد سياته له: رواه أحمد والبزار، والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عطاء بـن الساتب، وهـو ثقـة، ولكنه اختلـط . يحمـع الزوائـد: (١/٩/).

## غريب الحديث

المسفوى : أداة من الأدوات يسرح بها الشعر، وهي - كما يقسول ابين الأشهر -مصنوعة من الحديد أو الخشب عمى شكل سن من أسنان المشطه وأطول منه، يسرح به الشعر المتابد، ويستعمله من لا مشط له<sup>(١)</sup>.

تقاعست: ، تأخرت .

بقــــرة : استبعد بعض أهمل العلم أن يراد بالبقرة شيئا مصوغا على هيمه البقــرة، ولعل المراد بهها قدرا كبيرة واسعة سماها بقرة، مأخوذة من التبقــر، أي الترسم، أو كان شيئا بسع بقرة تامة ولا داعي لمثل هــــلا التأويلات،

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير: ١١٥/٢.

فالحديث صريح بأنها بقرة من نحاس، ولا داعي لتسأويل الكلسة علمي غير ظاهر معناها من غير دليل يصار إليه .

## شوح الحديث

هذه قصة امرأة علم الرسول 養 علمها عندما عرج به إلى السموات العلاق ليلة الإسراء، فقد تنسم الرسول 養 يعروحه نسمات طبية هيت عليم، فسأل جويل عن مصدرها، فأخره أن هذه الرائحة الطبية تبعث من ماشطة ابنة فرعون ومن أولادها .

كالت هذه المرأة تعيش في قصر الملك، وكانت تعنى بابت، فتمشط شموها، وتقوع على أمرها، ومن كان هذه عمله لا بدأن بكون مكرما معزوا رمفها، ولكن الإيمان غزا قلبها، وملك عليها أمرها، كما غزا قلب الملكة زوحة فرعون، فالإيمان يحد له طريقا إلى قلوب الأغنيا، كما يحده إلى قوب الفقراء، عناما بريد الله بعده خوا.

وقد كتب هذه الرأة إلمانها كما كتبت زوحة فرعون، وكتبه مؤمن آل فرعون ﴿ وَقَالَ رَحُقُ طُومً مُنْ عَالِ فِرَعُونَ يَكُمُّ وَقَالَمٌ ﴾ وأغلز بكام ولكن مهما حاول المروان يكتم ما يجري في أعساق نفسه، فلا بدأن تدل عليه تعمر فانه، وحت وحركته، وأقوافه فقي بعض الأوقات يغفل الإنسان عن نفسه، فيضر ف على محيث.

وقد حصل هذا لهذه المرأة الصالحة، فقد سقط منها المدرى عندما كانت تسرح لابنة فرعون شمرها، فقالت: بسم الله وهي مقولة تجري على السنة المسلمين من غير قصد، يقولون بسم الله عندما تزل اقدامهم، أو يتعثر أحد أينائهم، أو يسقط من بد أحدهم سكيته أو قله.

. وعجبت ابنة فرعون لمقالتها، وكانت حاهلة مغنزة بأبيها، تعتقد فيه ما ادعاه زورا و كذبا من الأفوهية والروبية، فقالت لها مستقهمة: أبي؟ تقول لها: اللذي سميت باسم أبي؟ فأبت تلك المرأة المؤونة أن تصرف الفرعوق وتقر لم بالألوهية الكانانية التي ينجمها، وعزمت على أن نقف الموقف الذي يفرضه الإيمان على الرقم عا سبوت عليه من التاتج التي قد تقضي عميها وعلى أولاهما، وقذلك كانت صرفة في الإحماية وهي صراحة مقرونة بالتحدي، فلم تكف بالقول: إنه اللذ ربي ورب أبيك لللذ وبي ورب أبيك لللذ ربي الم

وعند ذلك قالت لها: أحمره بذلك ؟ تسألها إن كمانت توافق إحبار اللك بإيمانها بالله، وعروجها عن ألوهية الملك، فقالت: قعم.

ولعل ابنة فرعون كانت تريد من وراء ذلك السؤال أن تجنو هذه المبرأة على ركيتها تتوسل إليها كي لا تمبر الملك بخيرها، كمي لا يقضي عليها، ولا على أولاها، ومن الناس من يتمع بذلل الناس ومتنوعهم لهم.

أو لعلها كانت تريد أن تبقي سرها مفوظا عندها كي تساهدها على تحقيق رغاتها وأغراضها، ففي قصور مثل هذا الطاغوت تتعدد مراكز القبرى، وكمل يسعى لتحقق عماله ورغاته، ويختاج هولاء إلى الأصوان من الرحال والنساء اللغنين يتحسسون لمداخهم، ويقومون يتفيذ عظماتهم، يدلك على صححة ذلك أتها لم تبادر لإحبار أيهها ما قاتاته، ولكها سائتها عن ذلك، ولا بدد أن سواطة .

ولكن المرأة الصالحة حسمت الأمر، قام توسل، و لم تطلب من ابنة الملك كتمان أمرها، وواققت على إخباره بحالها، ويبدر أنها تعبت من كتمانها إيمانها، فالذي يكتم إتنانه يجد عناء شدينا، فهو يكتسم صلاته وصيامه ودعاءه، وإذا ما وقع منه ما يكاد يشي به، يجد عننا في تبرير ما وقع منه من تصرفات وأقوال . وأعمال.

وقد يصل الحال بأمثال هؤلاء إلى التصريح بإيمانهم عمدا، وقسد بفرحون إذا اكتشف أمرهم، وتبين حالهم، على الرغم من النتائج الأليمة التي تعقب ذلك . ولو طلبت منها عدم إخبار أبيها، فإنها سنيقى أسيرة لهـ، وستبقى تهددهـا وتتوعدها بإخباره فتعيش في رعب دائم .

وأخبرت الفتاة للغرورة أباها الجيــار الطاغيـة بمد كــان مــن شــان ماشـطتها، فدعاها واستعلم منها، فصدةته القول، وأن الله هو ربها وربه .

وهذا المؤوق الذي وقفته هذه المرأة يمثل أثوخها يمدت دائسا وأبندا، ولكمه فرياء إله الأفوقح الذي يمثل استطاده الإيمان أنبام الكفر والطفيس، الإيمان الخبرد من السلاح الوقوى البشرية، يفافهره المرء على الرغم من تبعات الجسام، والمعاناة، التي سهائها صاحب، ولكنه يقلمع من وراء ذلك أن ينال حياة كريمة عند أيافي في حيات النجم.

هما كان من ذلك الطاغية إلا أن استعمل وسيلة من الوسائل الدي كان قمد. اعتدها لمن يخرجون عن ألوهيته وروبيته، فقد حاء بالغاة مصنوعة على شكل يقرق، فأشعلت تحتيمها النار حتى حميت، ثم آمر أن تلقى وألولاهما إن حوف تللك البقرة النحاسية، بعد أن أصحيت فرقا فا حرارة شعبية هافلة.

فطلبت منه طلبا، وطلبها لم يكن تفليلا ولا عضوعنا، ولا رحماء ولا استطاقاً، لقد 20 الطاقية بقل أن هذا النوع من استاب يكن أن يرهدا عن من دينها، أو لمله كان بقل أن هذه المرأة الرقيقة قد تتوسل إليه وترجوه ليضغ عنها، أو لملها ترجوه الأولادها، فقد تقبول له: ما شأن أولادي، أنا الخرمة في عنها، أو لمنها من من من المن الله، وكل الذي طائبة أن يجمع بمناباها الحرقة وبينا أولادها، فقد منها، منا المن الله، وكل الذي طائبة أن يجمع بمناباها بيتحقيق مطلبها أو تدب، ثم تدفين بقابا الأحساد المحترقة، وقد وعدها يتحقيق مطلبها .

وقد يظن بعض الناس أن هذه المرأة قد أساءت لأولادها عندما أوقعهم في هذا البلاء النظيم الذي حل بهم، ولكن فذه المرأة وأمثالها منطق آخر، فهي تعقد أن هذا الذي قعل بهم فيه خير عظيم لهم عند ربهم عندما يقدمون عليه، وكذلك كان . ثمر الطاغة برمى أو لادها في حوف ذلك الأمون المشتمل واحدا في اثر واحد قبل أن يقذف بها فيه ولعله أراد بذلك أن ترجع عن دينها، وهي ترى كيف تفعل الثار بهم قبلها، ولعله أراد أن يؤيد في عليها برونها أو لادها بحرقون بين بينها، والمرأة رفقة وعيها، ولما توفيها روية المناظر المشمة كالإحراق بالنار وصفك العماء، ويريد من ألها أن يكرن الذين بعذيرن ويقتلون هم أو لادها، فالأم في هذه الحال بتصدع قبلها، وتفقط مراوتها، ولكن هذا الموقف الذي وقتته، وهذا الصعر والتحداد الذي تحدث بديال على ذلك المستوى الإماني المدي بلحث بلك المرأة، ولذا لم يكن عجباً أن يفرح عظرها وعظر أو لادها وتسفاهم هداك في السعوات، وأن يقد الرسول في ويلفت نظره في رحلته في السعوات العالى، وأن يعلم حرها في تدال الرحلة، إنها عظيمة عند أثاثية فيصقدار هوانها على غرضون وحدد عقلمت عند ألاق وملائكه.

وقد أحمر با رسولنا كل ان تلك المرأة رق قبها وتألف ألما شعيدا عندما جيء بابنها الرضيع ليقذف يه في النار، وأكثر ما تكون المرأة شفقة ورقة عندما يصاب ابنها الرضيع ما يؤني في هذا السن، فكأنها تفاعست وفكرت بالتكوم، فتجها لقط بنها، فانطقه الله أنه فقاء ليزيد إيمانها، ويندل لها على صدق موقفها، فقتا هذا . وليس من خان الأحفال أن يتكلموا ـ يا أمه، اقتحمي، فإن عداب الدنيا كمن من عذاب الأحرة .

لم يطلب منها أن لا تحزن عليه، أو تفكر فيه، وإنما خاطبها في أمر نفسها، وطلب منها أن تصبر على ما أريد بها، فعذاب الذنيا أصون من عمذاب الأعمرة، هذا هو لعزاء الكبير الذي يعزي من يواحهون الموت والقتىل في سبيل اللغه ولمذا فإنها حددما محمد كلام وليدها – لم تنتظر منهم أن يقذفوها في الشار، بمل تقحمت بنفسها الدار، والقت بها في ذلك الأنون المنعر.

 أن جعل له. عطرا مجزا يقوح في السعوات، لقد رخت ثلك المرأة. وحسر فرعون، لقد مات كندا مات فرعون، وذهب كل متهما إلى ربه، فرعون وزيايته في العرز بموضون عن التار غدوا وعشيا، وفي يوم نقيامة بنيام قومه فيردهم النار. وهذه وأولاهما يتعمون في الدرجت العلا، ويوم القيامة بدخلهم ربهم جست تحري من تفتها الأنهار.

#### عبر الحديث وفوائده

- ١- يان ما يفعله الإيمان بالتقوس، فقي سبيل فألل يستروح المومنيون العذاب،
   ويواجهون الطغاة، ولا يتفع في مواجهة المؤمن أشد ألنوان الظمم وأقسى
   أنواع التعذيب.
- ٢ ـ فيه ذكر بعض ما وقع للرسول ﷺ في معراحه إلى السماء ليلة الإسراء، فقـد
   شم عطر هذه المرأة، وأحمره حبريل بقصتها .
- على الله الله الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيله، فقد أعلى الله مقام
   هذه المرأة، وأكرمها إكراما عظيما، هي وأولادها .
- عقام كراهية الكنرة أمثال فرعون للمؤمنين، وخلو قلوبهم من الرحمة عندما
  یواجهون المؤمنين، فقد پسفكون دمایعم، وقد بحرقونهم، غیر مفرقین بین
  البالغین والأطفال الرضع .
- ه ـ لم تكن تمك المرأة منتجرة عندما التحص النار، فقد أرادت أن تضم فرعون وزباتيته، فبدل أن ترضى غرورهم بتنخها وصياحها رونفها، الإلقاء في الثار، فقد منتها غير هيأة ولا وحلة، فزاد ذلك في غيظهم وقهرهم، وابات لهم حقارة أنفسهم نفي اللنيا من لا يقبل الملكة، ويأسى أن يطاش المدادة، ويأسى أن يطاش المدادة، ويأسى أن يطاش المدادة، ويأسى المناطق والطالمية، وقد يظل بعض المدين ينسبون الى العالم أن هذا المدادي عشد المرأة التحار، وهولاء بحاجة أن يعرضوا الفرق بين الانتحار وما

- فعلته هذه المرأة .
- التعرف إلى بعض وسائل التعذيب التي كانت تستخدم في العصور الفديمة،
   منها هذه الآلة المصنوعة على شكل بفرة، يقذف بمن يراد هلاكهم فيها بعد.
   أن تشمل تحتها المنار.
- ٧. يه إحيار يعض اللهن تكلموا في للهملة مسبق ذكر ثلاثة منهم في حديث جريع، وهم عرسي ان بريم، وصاحب جريح، والطفل اللذي حاور أمه وانقفا ما دعت ألله به و ذكر منا الحديث اثنين آخرين هما: شاهد يوسف، وابن مشاطة فرعون، وذكر حديث قصة الأخدود سادساً، وهو الطفل الذي حش أمه على الاتحام في النار التي أوقدها الطاغية لأصحاب الأخدود.
- ٨ حرص المسلم على رفاته من بعده، فقد طلبت هذه المرأة من فرعون أن يدف ن
   بقاياها وبقايا أولادها من بعدها.
- و- يجوز للمسلم أن يطلب من الطغاة أمرا له فيه صلاح، كما طلبت هذه المرأة من الطاغية دفن رمادها ورماد أولادها.
- ١- اخزاء من حسن العمل: فهذه المرأة لما البعث روالح احتراق حساها
  و أحساد أو الاعماء حعل الله لها رائحة طبية عطرة تفوح منها ومن أو لادها
  إلى السهارات العلا.
- تيب ألله عباده الذين شاء لهم الكرامة في المواقف الصعبة، فقد أنطق الله الطفل الرضيع، فأمر أمه بالنبات، وبذلك قطع ما دار في خلدها من وساوس الشيطان التي كادت تهلكها .

# القصة الثالثة وال*اربعون* الملك الذي فر من الحكم

#### الكينان

هذه قصة أحد ملوك بين إرسرائيل، اعتباره قومه لننولي الحكم والسلطان، فدفعته مخافة الله أن يفر من قومه، تاركا لهم كرسى الحكم، مؤثرا عليه عبدادة للله في ديار لا يُشرِّفُ فيها، ينال قوته من عمل يده .

#### نص الحديث

روى أحمد عن عبدالله بن مسعود، عن النبي ﷺ، قال: و إلا نبني إِسْرَائِيلُ السُّحَلَّقُوا عَلِيقَةً عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَوسَى ﷺ فَقَامْ يُهِمَنِّي لِللهُ فَوْقَ لِيُت النَّفْسِ فِي القمر، فَذَكُرَّ أَمُوراً كَانَّ صَنْعَهَا، قَدَلَى بِسَبَيهِ، فاصَّبَحْ السبب مُعْلَقاً فِي المُسَخَلَة، وَقَدْ ذَهَبَ .

قال: قانطاق حَى اَنِعَ قَوْماً عَلَى شَنطَ البَشر، فَوَحَدَهُمْ يَعْرُمُون لَنَّكَ، أَوْ يَمَنْ تُون لِلنَّا، هَــَالْهُمْ; تَجَدَّد تَأَخَذُون عَلَى شَلَا اللَّسِرُة قَالَ: فَأَخُورُه، فَلَنَ مَعَهُ، فَكَانَ تَأْخُلُ مِنْ عَلَيْ يَدِهِ، فإذا كان حَيْنَ الصَلاةِ فَامْ يُسَنِّي، وَفَعَ قَلَتْ المَّمَّالُ إلى تَفْقَاهِمَ } اللَّهِ فِينَا رَجِعُلاً يُعْفَلُ كُنَا وَكُناه، فَارَسُلْ إِلَيْهِ فَالِنَى أَلْ بِاللَّهِم، فَالاَثِ

َ فَلَكَ وَأَهُ وَنَ فَائِمُهُ فَسَتِكُ، فَقَالَ: الطَّرِي الْحَلَىٰنَ اَفَلَ فَانَ فَضَامَ خَسَى كَلَمَهُ، فالخرهُ عَبَرَه، فَلَمَا أَخْرُهُ أَنَّ كَانَ مَلِكَا، وَأَنْهُ قَرْ بِنَ رَحِهْ رَبَّهُ فَسَالَ إِسَى الطَّيس لاحقُ بِلنَّهُ قَالَ: فَاتِّهِمْ، فَقِبَنا اللهٰ ، خَسَى مَانَا بُرِئِيلًا بِصَرْ، قال عَسْمُ اللهِ أَنْوَ أَسُ كُنتُ ثُمُّ لاهْتَدَيْتُ إِلَىٰ فَبْرِهِمَا بِصِفَةِ رِسُولَ اللَّهُ ﷺ الَّتِي وَصَفَ لَنا ء.

وحاه في رواية في مسند الإمام أحمد : ( يَتْيَمَا رَحُلُّ فِيمَنْ كَـانَ قَلِكُمْ كَـانَ فِي مَمْلَكُوْ.

تفكّرُ فَفِهُمْ أَلَّا ذِلِكَ نَفْطِعُ عُنَّهُ وَأَلَّا مَا هُوَ بِهِ قَدْ شَفَّلُهُ عَنْ عَبَادَةٍ رَبُّهِ، فَسَرُّي فَاتَّسَامُ فَاتِكَ لِلَّهِ مِنْ فَسَرِّرٍ، فَأَصْبَحْ فِي مَلْكُوْ غَيْرِهِ، وأَلَّى سَاحِلَ البَّخرِ، وكَانَ بِو يَضْرِبُ اللِّينَ بِالأَحْرِ فَيَاكُنُّ وَيَصَدُّقُ بِالْفَصْلِ، فَلَمْ لِمَرَا كَالِمِكَ خُي رَقِيْ أَمْرُهُ إِلَى مَلِكُومٍ وَيَعْتُمُهُ وَتَعَالُكُ.

قارستن مَبِكُمُمُمُ إِلَيْهِ أَنَّ فَا يَائِمُ قَالَى أَنْ يَأْتِينُ فَاعَادَ لِمُؤْمِنُهُ فَعَالَى أَنْ بَائِيثُ وَقَالَ: مَا لَهُ وَمَن لِمِي، قَالَ: فَرَجِهِ الْمَبْلِثُ فَنَشَا وَأَهُ الرَّحُلُ وَلَى مَارِئِهَا، فَلَشَّا وَأَى وَلِمَا لَمَنْهِكُ وَمُحْلَى فِي أَلُوهِ فَلَمْ يَعْرِئُكُ.

قَانَ: قَادَهُ يَا عَنْدَ اللّهِ، وَلَمْ لَكِنَ عَلَيْنَ مِنْي بَأَنْ قَافَاهُ خَى أَدْرَكُ، فَقَالَ لَذَ مِنْ أَنْ تَرْجِعَكَ اللّهُ، فَانَ: أنَّ الْحَالَّ بَنْ فَلانِ صَاحِبُ مُسْلِعِ كَمَّا وَكَمَانَ فَفَكُرْتُ فِي الْمُرِيِّ، فَطِلْتُ أَلَّهُ مَا أَنْ فِيهِ مُقْطِعٌ، فَإِنَّهُ قَدْ شَقَلِنِي عَنْ عِبَادَةٍ رأسي، فَرَسُحُهُ وَجُوثُ هَاهُمًا أَلْمَهُ رَبِّي عَزَّ وَحَلَّ .

نَقَالَ: مَا أَنْتَ بَأَخْوَجَ إِلَى مَا صَفْتَ بِنِي، قَالَ: ثُمَّ فَوَلَ عَنْ وَالِّهِ فَسَيَّتِهَا، ثُمَّ نَهَا، فَكَانَ خِيمًا يَجْدَان اللَّهُ عَزْ وَحَلَّ فَامَعَوا اللَّهَ أَنْ بُمِينَهُمَا حَبِيمًا ).

قَالَ: فَمَاتَا، فَالَ: لَوْ كُنْتُ بُرِّمَيَّلَةِ مِصْرَ لِأَرَبَّنَكُمْ أَبُورَهُمَا بِالنَّحْتِ الَّذِي نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ..

## تخريج الحديث

قال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٨٠٥/٦ . حديث رقم: ٣٦٨٩/ أخرجه البزار في مسنده ( ٢٦٨٩/٢٦٧/٤ ) وأحمد ( ٤٥١/١) )، وأبو يعلي ( ٢٨٢/٢٦١٩ ) . أخرجه الطبراني في د المعجم الكبير ، ( ١٠٣٧٠/٢١٦/١). والأوسط أيضاً: (١١٢/٢) (١١٢/٢) .

وعزاه الهيثممي في مجمع الزوائسة: ( ٢١٩/١٠ ) لِل السيرار والطسيراني في «الأوسط » و « الكبير »، وقال: إسناده حسن.

وقصر السيوطي في ۽ الجامع الكبير ۽ (٦٤٠٤) فعزاه للطبراني فقيط في والمعجم الكبير ۽ .

## غريب الحديث

فتدلى بسيب: السبب هنا الحبل.

لَيُّن معهم: اشتغل بصناعة اللبن معهم.

دهقاتهم: ورد في بعض الروايات أن الذي طلبه هو اللبك، وورد أنه الدهقانه، ولا حيالات بين المدينين فهو دهقان التربة وملكها، والدهقان كما حاء في لسان العرب، بكسر الدال فشددة وضيها: التاجر، فارسي معرب، وفي المعجم الوسيط: هو رئيس القرية، ورئيس الإقليم، والقوي على التصرف مع شدة الحرق، ومن له مال أو عقاد، والتاجر (1).

ومهلة: الرميلة تصغير رماة: والرملة إحدى مدن فسطين، قرينة من بيت المقدم، وقد رحمت إلى معجم البلدان فلم أحده يذكر أن في مصر مدينة تدعى الرميلة، وذكر أن هناك ثلاث مواضع تدعى بالرميلة، وهي مدينة الرملة التي في فلسطين، وموضع بين الميصرة ومكة، وقرية بالبحرين<sup>(()</sup>.

ولعل المراد بالرميلة منطقة ذات رمل عسى شـاطئ البحر في مصر، أو أنهـا قرية ليست بذات أهمية تدعى بهذا الاسم.

<sup>(</sup>١) لسان العرب: ١٠٢٥/١. المعجم الوسيط: ٢٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان: ٧٣/٣ .

## شرح الحديث

هذه قصة رحل صالح من بعني إسرائيل احتناره قومه ملكنا عليهم، ولكنه خشي من عواقب الملك وشوائله، فقر من بلده، وهبرب إلى مكنان نماء بعبيد لا يعرف في أحد، فكان ياكل من كذ يده، ويعبد ربه.

وقد ذكر لنا الرسول ﷺ أن هذا الرحل كمان يعبد الأناعلى ظهر المسجد الأقصى في القدس، ولا ندري لم احتار المسجد الأقصى موضعا لإقاضه، اكمان هذا مثاماً مؤقاً، يجيث أنه كان يخلو إلى عادت، في بعض اللبالي، أم أمه المسترط على قومه أن يكون مقامه في مسكن فوق المسجد، لا ندري حقيقة الأمر، ولكن مقامه فوق المسجد قائماً يصلي يدل على ماكان يتصف به من صلاح وتقى.

ويذكر لنا الرسول \$ إن هذا الملك تفكر في حاله في إحدى الليباني عندما كان يعبد ألله فو إحدى الليباني عندما كان يعبد ألله فوق طهر المسحد الأقصى، كان في تلك الليلة يصلى في سكون الليل وهدوت والقمر برسل أشعت على المليئة المقدسة، ففكر الرحل في حاله، والإنجام الواقية اليلم ويه عن أبام حكم، وصدى الشراه بشرعه، ونظر في تصرفاته في أثناء قوله اللسلفة فلم بحد سساره، ويسلو أثن كان في حالة روحانية عالية، يقعل إنمانه ويقيته، وتعبده في ذلك المكان المقدس في الليل الهادئ أساكن .

وهناه تفكره إلى الفرار بنفسه، وترك الحكم والسلطان واللمحاب في أرض الله الواسعة، يبحث عن مكان لا يعرفه فيه أحد يعبد الله فيه، يعبدا عن المسؤوليات الحسام التي يلتبها الحكم على كاهله، ويعيدا عن مغربات الملك ومفاته.

إن مثل هذا القرار لس سهلا، فنالقمود على كرسى الحكم، وتولي قيادة الثانى والإمساك بزمام الأمور له في النقس منعة كبيرة، فالملك أو الحاكم تنفاد له الذنبا، ويتصرف في أمور العباد، ويطيعه قوص، ويتقلب في النعيم، ويتصرف في الأموال العظيمة، ولذا قلا يمكن لمثل هذا الرجل أن يوك الحكم إن لم يكن الفاقع الذي يحده أن نفسه عقيما، يجيث يفوق الداقع المذي يحده الملوك في اقسمهم للتمسك بالحكم، لقد امثارً قدم هذا الرحل من عاقة الله، وحشى إذ هو مستمر في تولى الملك أن يوفقه عمله، ويغضب ربه عليه، قسهل عليه ترك الملك، والشولي

وحاف إن أحمر قومه تما عزم عليه أن لا بساعدوه على مقصده، وأن يلزموه بتولاض ما برغب فيه ولذا عزم على الحرب من لبات تلك، ويبدو أن المسجد كان مثلق الأمواب، فلم يستطع الخروج من الألواب التي تنزع معليا، وهذا أمر طبيعي، هن استخصى المختلد فقتح الأمواب أن يتمعه الحرس من السعو وحمده، فعادة الحرس هو والأعوان أن يجيطوا بالمثلك عند خروجه، ولا يخارفونه حبوقا على حراتمه ويتواد تحقظهم عليه إذا كان عروجه في ظلمة الليل، فياذا المزم، الحاكم حرس وأعوانه بعدم اتباعه، فإن عادتهم أنه يتبعوه من يعيد، من حيث لا ينزي ولا يعلم.

فوجد حير سبيل للحلاص أن يخرج من قومه عفية، يُميث لا يشعرون يخروجه، وتذكر بعض روايات الحديث أن هذا الملك وحمد في المكان الدّي هو فيه حيلا، فريظه ربطا عكما، ثم أعد بالحيل وتدل من على ظهر المسجد حتى وصل الأرش، حيث أمكه الحروج والمسير في أرض الله الواسة.

وانتهى به مساره إلى شاطئ البحر، فوجد قوما يعملون في صناعة اللبن، فانضم إليهم، يعمل كما يعملون، ويأخذ الأمر الذي يأخذون، ويأكل من عصل يده، فإذا جاء وقت الصلاة، ترك العمل وشرع في الصلاة.

لقد كان هذا العامل الجديد الذي انشم إلى العمدال توزحا فرياد، فهـ و حاد في عمله، مندين محافظ على فرائــض ألله، ولعلهم قد أدركوا من خملال سمته، وكلام، وأعماله ما يتحلى به من الفضائل والأخلاق، فذكره للكتم أو رئيس قريتهم، وكانت قرية منهم، ويشو أن هذا الرئيس كان صالحيا بحب الصالحين، فأحب أن يتعرف إلى هذا الرحل الصالح الذي نترل قريته وطلب من عماله أن يدعوه إليه، فأبى أن يسير إليه، فما أعرجه من قومه إلا نقوره من الللك ومضائن الملك.

تكررت دعوة رئيس الفرية له، وتكرر وقضه، فما كان من دهقان الفرية إلا أن ركب دايت، وانطقق إليه في موضع عمده، فمما رأه مقبلا عليهم أسلم سافيه لن ركب دايت، الفرية الفارهة، وهذا على قديمه، للربح، وانطقى في سباق معه، فالله يركب دايت الفرية من المنازهة، وهذا على قديمه، ويت كان مكان بدلك على خلك قدرته، على المنابع من أنه كان مكان بدلك وهذا لا يستطيعه إلا الرجال الأضاء، وبدلك عبر عداله وقوته احتماله العمل في صناعة اللبن، فهو ويتم فل جو صعر، وذلفك فإنه استطاع أن يسبق اللعقان الراكب عمى دايته، ويقل عبد ولذلك الرجل اللحاق به،

هما لم يجد الدهقان سبيلا للحديث معه إلا أن يناديه ويناشله أن يكلمه ولا يد أنه تعهد له بعدم الإساعة إليه، فوقف وحادثه، وأخبره خبره، وأنه كان ملكا على قومه ففر منهم فقد أخبرحت محافة الله عن الاستعرار في تولي مقاليد الحكم.

وقد وافق حاله حال اللحقان، فيدو أنه كان من طبيته، وأنه كان يحدث نفسه بمثل ما أجد به هذا الرحل نفسه، ولذا فإنه ترك صا هو فيه، وانضم إليه، ورحلا عن تلك القرية، وسارا متصاحين منآخين، يعبدان الله في أرض الله الواسعة، وبقيا كذلك إلى أن ماتا في ديار ثانية بهيدة في مصرى، وأحبرنا رسولنا هي اتهما دعوا الله ربهما أن يميهما معاً، والذي يظهر أن الله استحاب دعاهما.

وقد عـرف الصحـابي راوي الحديث موضع قبريهمــا بصفـات وعلامـات وصف بها رسول 微義 قبريهــا في رميلة مصر .

قد يقال: أو لم يكن أنضل غذين الرحلين أن يقيا فيما كان في، ويستحدما سلطانهما في إصلاح الرعية، وعاربة للنكسرات، وإقبرار الحيرات، وتغيذ شرع للاية والحواب: أن هذا يتتلف باعتبرف لأحوال. فيعنص سماس لا يقوى على أمور الحكيمة فيحداً أن لا يستطيع أن يسيع على متعبع سواء إن كان حاكما، وقد يغربه الحكيم بالفساد، وقد يكون قدوا على سياسة المور النمس، ولكن تكمده من ذلك معرفات لا يستطيع أماوزها، كان يكون الشر والمساد مستشرباً في الميلاد التي يمكمها، فإن أرادهم على الاستطاعة فرعاً الراوز أوتلائهم المورة بالإنم.

أما إذا كان الحاكم قادرا على تسبير أمور الحكم، وعاربة النس، وإقرار الخير، فإن استمراره في سدة الحكم أكثر أجرا وثوابا من انقطاعه للجادة. ويبدو أن هلين الرحلين كانا من الصنف الأولى.

#### عبر الحديث وفوائده

١ - من عباد الله من يؤثر عبادة الرحمن على الحكم والسلطان، وهولاء تحاذج
 تخالف مألوف الناس، يعجب الناس من أمرهم في كل الديار والعصور.

٢ ـ وحود نماذج راقية في بني إسرائيل قديمًا، فقد كان فيهم الصالحون الأعبار .

٣ ـ مشروعية صلاة الليل في شريعة بني إسرائيل .

كان لبني إسرائيل خلفاء يسوسونهم، من غير الأنبياء .

التعرف على بعض الصناعات التي كانت موجودة في تبك الأيام، فقمد كمان
 يوجد منها صناعة الحبال، وصناعة اللبن .

٦ مشروعية الإجارة، فالعمال الذين يضربون اللبن، كانوا يضربونه بالأجر،
 وقد عمل معهم ذلك الرجل الهارب من الملك بأجره.



# القصة الرابعة والأربعون أصحاب الأخدود

#### الكينان

قص ألذ علينا في كتابه طرفا من قصة أصحاب الأسدود، وحماء في الحديث النبوي مزية توضيح وبيان فقد القصائد وهي قصة تمروي كيف تستعلي العصية المؤفع المجانفا على متع الحياة ومالمذاتها، وتحتاز النار على الكثر بالذى وتمروي لنا كيف استطاع غلام صغو أن يحبى الإنجان في قلوب آمة، وأن يزلمول عرض ملك طاغية جبار، يدعي الألوجية

#### نص الحديث

روى مسلم بى صحيح، عَنْ صَفَيْسَ، أَنْ رَسُولَ اللهُ ﷺ قَالَ: (كَانَ مَلِكُ يَهِمَنْ كَانَ فَلَكُمْ، وكَانَ لَهُ سَاحِرً، فَلَمَّا كَبُرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِلَى فَلَا تَجْرِث، مَالَمَتْ إِنْ عُمَادِنًا أَعَلَمُهُ السَّحْرَ، فَبَنْتَ إِلَى عُلانًا ثُمِلْكُ،

ُ فَكَانَ فِي طَرِيقِو إِنَّا سَلَكَ رَاهِبَ، فَقَعَة إِلَيْءِ وَسَنِعَ كَلاتَهَ، فَأَعْتِبَاء فَكَانَ إِنَّا أَتِى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ، وَقَعَة إِلَّذِ، فَإِنَّ أَتِّى السَّاحِرَ صَرَبَه، فَشَكَا ذَلِبك إِلَى الرَّاهِب.

فَقَالَ: إِذَا حَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا حَشِيتَ أَهْلِكَ فَقُلْ! حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

. فَيَشْمَا هُوَ كَلَلِكَ إِذْ أَنِّي عَلَى دَأَةٍ عَظِيمَةٍ فَدَ حَسَسَتِ النَّاسَ، فَغَالَ: الْسَوْمَ أَعْلَمُ السَّاحِرُ أَفْضَلُ، أَمِ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟

فَاصَدُ حَمَرُهُ فَقَانَ. اللَّهُمُ إِن كَانَ أَمُرُ الرَّابِينِ أَحْبُ إِلَيْكَ مِنْ أَمْسِ السَّاحِيرِ فَاقَعْلَ هَذِهِ النَّائِةُ، حَتَّى يَعْضَى أَلَّسُ فَرَنَاهَا فَقَلَقِهَا، وَمَعْنَى النَّهُمُ فَلَى الرَّاعِي فَاصُورُهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّاجِينُ، أَيْنَ مَنْ أَلْتَ الْرُومُ أَفْصَلُ مِنْسِي، فَلَدُ لَمُنْ عَمْرِكُ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ مَنْظُلُمُمْ، فَإِن الْمُلِينَ، فَلا تَمْلُقُ عَنَى.

وَكَانَ اللَّهُومُ لِنُوعُ الْأَكْدَةِ وَالْأَرْسَى وَلْمَدُوي النَّمَنَ مِنْ سَايِرِ الأَوْرَاءِ فَسَنِحَ حَلِسَ الْمُلْلِكِ كَانَ قَدْ عَنِي، فَآلَاهُ الْهَذَاءُ الْمَكَانِ الْمُلَادُ، مَا هَاضَنَا لَمَكَ أَخْمَتُمُ إِلَّ أَنْتَ تَفَيِّشِي، فَقَالَ: إِنِّي لا أَشْنِي أَخْمَاءُ إِللَّهِ، فَشَاعِي اللَّهُ، فَيْوَادُ أَلْتُ النَّسَتَ بِاللَّهِ، وَعَوْمًا لِللَّهِ فَشَاكُوا. فَإِنْ إِللَّهِ، فَشَكَاهُ اللَّهِ.

فَأَتِي الْمَئِكِ، فَحَلَمَ إِلَيْهِ، كَمَا كَانَ يَخِلِنُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدُّ عَلَيكَ يَسَرَكُ؟

فَانَ رَبِّي، قَالَ: وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي؟ فَمَانَ: رَبِّي وَرَبُّكُ اللهُ، فَاسَدَّةُ فَشَمْ بَوْلُ يُمَنِّكُ حَيْى دَلُ عَلَى الْفُلامِ، فَسِيءَ بِالْفُلامِ، فَقَالَ لَهُ الْمُلِلِثُ: أَى نَسَىُّ فَدَ لَمُنْجُ بِحَرِّكَ مَا نَبِّرِى الْمُحَمِّدُ وَالْفُرُسُ وَفَقَالُ وَقَفَالُ؟ فَقَالَ: إِنِّى لا الشَّهِى أَحَمَّا، إِنَّكَ تَشَعَّدُ اللهُ: تشعَدُ اللهُ:

أَمَّا لَمُ لَمَّا مَا إِنَّ يُمَدُّهُ حَى ذَلُ عَلَى الرَّاهِبِ، فَحِيهَ بِالرَّاهِبِ، فَقِيلُ لُهُ: ارْمِعْ عَنْ دِولِنَا، قَالَى، فَدَعَا بِالْمِيشَارِ، فَوَضَعَ الْمِيشَارَ فِي مُكْرِقِ رَأْسِرِ، فَسَنَعُهُ حَى وَقَعْ ضِقَاهُ، ثَمَّ حِيْءَ جَنِيسَ الْمُلِلِيهِ، فَقِيلَ لَهُ ارْمِعْ عَنْ دِيلِكُ فَمَاتِي، فَوَصَحَعَ الْمِيشَارُ فِي مَعْرِق رَأْسِوْ فَشَلَهُ بِرِحْنِي وَتَعْ شِقْطًا لَهُ ارْمِعْ عَنْ دِيلِكُ فَمَاتِي، فَوَصَحَ

نَّمُ حَيْءَ بِٱلْفَلَامِ فَقِيلَ أَنَّ الرَّحِيعُ عَنْ وَسِلْكُ فَأَنِّى، فَفَقَتْهُ إِلَى فَقَرِ مِنْ أَصْخَابِهِ فَقَالَ: الْفَقْرَا بِهِ إِلَى جَبِّلِ كَنَّا وَكَفَاء فَاصْفَدُوا بِهِ الْحَبَّلِ، فَإِنَّا بَلْقَ ذُرْوَتُهُ، فَإِلَّ رَمَعَ عَلْ دِيْهِ وَإِلا فَاطْرَحُونُهُ فَلَكُوا بِهِ فَصَيْدُوا بِهِ الْحَبْلُ، فَشَالُ اللَّهُمُّ الْمُؤْمِمُ مِنَا وَلِمَنَّ ، فَرَحْدًا بِهِمُ الْحَبْلُ فَسَقُطُوا، وَحَاةً يَضْعَي إِلَى الْمَلَك فَقَالَ لَهُ النَّلِكُ: مَا فَقَلَ أَصْحَالِمَاءُ قَالَ: كَصَابِهِمُ اللهُ، فَدَعْتُهُ إِلَى تَقْرِ مِنْ أصحَادِهِ فَقَالَ: اذْشُوا مِن فَصَلُوا مِن قُرُّور، تَوَسَّطُوا بِو أَشِرَءَ فَإِذَا رَحَعْ عَسَ يهيو وَإِلا فَقَلِمُونُ، فَلَمُونَا بِي فَقَالَ: اللَّهِمُ الْكَبِيهِمُ مِثَنَا فِيضَا السَّهِيَةُ، فَقَوْلُو، وَخَالَةً يَشْشَى أَنِي الْمَلِكِ .

فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصُحَالُكَ؟ قَالَ: كَفَّ الِيَهِمُ اللهُ فَقَالَ لِلْمَبِكِ: إِمَّكَ لَسْتَ بِقَائِلِي حُتَّى تَفْعَلَ مَا امْرُكَ بِدِ.

فَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ تَحْمَعُ النَّاسُ فِي صَعِيدِ وَاحِيدِ وَنَصَلَتُنِي عَلَى حَدْعٍ، ثُمُّ حَدْ سَهُمًا مِنْ كِنَاتِي، ثُمَّ صَعِ السَّهُمَ فِي كَيدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلَ: بِاسْمَ اللَّهُ رَبُّ الْهُلاجِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِلْكَ إِذَا تَعَمَّتَ ذَلِكَ تَتَلَتِينَ

فَحَمَعَ النَّمَنَ فِي صَدِيدٍ واحِدٍ، وَصَلَّهُ عَلَى حَذْقٍ ثُمُّ أَخَذُ سَهُمًا مِنْ كِتَاتِيرٍ، ثُمَّ وَضَمَّ السَّهُمْ فِي كَذِيهِ الْقَرْبِ ثُمَّ قَالَ: باسْمِ اللَّذِرَبُ الْفَلَامِ، ثُمَّ رَصَاهُ فَوَقَعَ السُّهُمْ فِي صَائِنِهِ، فَوَصَّمَ يَعَدُّ فِي صَائِنِهِ فِي مُوْضِع السَّهُمِ، فَشَاتَ، قَفَالَ السُّمَّنَ. آمَّا يِرَبُّ الْفَلامِ، أَمَّا يَرِبُّ الْفَلامِ، أَمَّا يَرِبُ الْفَلامِ.

فَلَيْنِ الْمَلِكُ قَلِيلُ لَذَ أَرْأَلُتُ مَا كُنْتَ تَعْلَقُ فَدَّ وَلِلَّهُ كَالِ لِمِنْ خَفَرْكُ فَمَا الشَّنَ العَلَى فَالَرْ بِالأَحْدُودِ فِي الْمُؤْمِ الشَّكَانِ فَعَلَمْتَ وَالْعَرْمُ الشَّرَانَ وَقَالَ: مَنْ وَنَمْ يَرْضَعُ مَنْ وَهِيهِ فَاخْدُوهُ فِيهَا، أَوْ قِيلَ فَذَ النَّجِيمُ فَقَلُوا خَيْءَ حَاجَو المُراثَّة، وَتَمْتَعَ مَنْيَ لِللَّهِ المَّاضِّدَةُ لَمْ يَعْمَى فِيهَا، قَلَالُ لَهُ عَلَيْهِ فَيهَا، قَلَالُ لَهُ عَلَيْ

وفى سنن الترمندي عَنْ صَلَيْسِمُ قَالَ: قَـالَلُّ رَسُولَ لِلَمُ ﷺ (كَانَ مَلِسُ مِنْ النُّمُولِي وَكَانَ لِلْلِكِنِ الْمُلِلِّنِ كَامِينَ بَكُمْنَ لَمَّهِ، فَقَـالَ الْكَمِينُ، الشُّرُوا لِي غَلات فَهِمَا، أَوْ قَالَ مَلِينًا لِنِهَا، كَامَلُمْ عِلْمِينَ مَلَهُ، فَإِلَى أَخَافُ أَلَا أَمُوتَ، يُتَقَطِعُ مِنكُمْ هَذَا الْمِلْلِي وَلا يَكُونُ لِيكُمْ مَنْ يَقَلَمُهُ.

قَالَ فَنَظَرُوا لَهُ عَلَى مَا وَصَفَ، فَأَمْرُوهُ أَنْ يَخْشَرَ ذَلِكَ الْكَاهِنَ وَأَنْ يَخْلُـفَ

إِلَيْهِ، فَمَعَلَ يَعْتَلِفُ إِلَيْهِ، وَكَانَ عَلَى طَرِيقِ الْفَلامِ وَاهِبَ فِي صَوْمَعَةٍ ﴾. قَالَ مَعْمَرُ: أَحْسِبُ أَنَّ أَصْحَابَ الصَّوْاجِ كَانُوا يَوْمَتِلْ مُسْلِمِين.

فان: وفسَمَن الفَلامُ بَسَأَنْ فَلِكَ الرَّامِبِ كَلْمَا مَرَّ بِهِ، فَلَمْ فِرَكَ بِو خَنِي أَضْرَهُ، فَفَانَ: إِنَّنَا أَلِمِثْ اللهِ فَانَ فَمَنَا أَلْفَلامُ يَسْكُنُ عِنْدَ الرَّاهِبِ، وَيُنْطِئُ عَنِ الْكَاهِب فَارْسَنَّ الْكَاهِنِ إِلَى أَلْمُسَلَ الْمُعَامِ، إِنَّهُ لا يَكُنادُ يَحْشَرُنِي، فَأَخَرُ الْمُعَامُ الرَّاهِب يَفَانَ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: إِنَّا قَالَ لَكَ الْكَاهِنُ أَنْنَ كَنْتَ؟ فَقُلُومِ وَإِذَا قُالَ لَكُنانَ: أَنْنَ كُنْتَ؟ فَأَخِرِهُمْ أَنْنَ كُنْتَ عِنْدَ الْكَاهِنِ.

قان تشيئه المُفَارِعُ عَلَى ذَلِكَ إِذَ مَرَّ يَسْتَمَاعَةٍ مِنَ النَّهِسِ كَتَبِهُ وَالْحَدَّ مَقَالًا وَمَرَّ مِسْتَمَاعًمُ وَالَّذَا لَمَ مَنْ مَنْ النَّامِ مَنْ اللَّهِمِ مَنْ اللَّهِمَ مَنْ مَنْ اللَّهِمَ مَنْ اللَّهُمَ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمَ مَنْ اللَّهُمَ مَنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مِنْ اللْمُعُمِمُ مِنْ اللَّهُمُ مِنْ اللْهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللْمُعُمُ مِنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُمُ

قَالَ: فَسَمَعَ بِهِ أَضَى، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَلْتَ رَدُدُتَ بَصَرِي فَلَكَ كَلَا وَكُفَّا، قَالَ لَهُ: لا أَرِيهُ مِنْكُ خَلِفًا، وَلَكِنْ أَرَائِيتَ إِلاْ رَحْحَ بِثَيْكَ يُصَرُكُ أَتُولِسُ بِالَّذِي رَدُّهُ عَلِيْكِ قَالَ: نَعْمَ، فَالَ فَدَعَا اللهُ وَرُعْ عَلَيْهِ بَصَرُهُ فَآمَنَ الأَعْنَى.

قَلَغَ الْدَلِكَ أَمْرُهُمْ فَتِتَ إِلَيْهِمْ فَإِنْ بِهِمْ قَالَنَ الْآقَلُّ كُلُّ وَاحِدِ مِنْكُمْ وَقَلَهُ لا أَقُلُ مِهَا صَاحِتُهُ فَأَمْرَ بِالْرَجْلِ اللّهِي وَالرَّخُلُ اللّذِي كَانَ أَعْمَى فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى مَفْرِي أَحْدِمِهَا فَقَلَىمُ، وَكُلَّ الْآخِرُ بِيَنَاتُهَ أَصْرَى، ثُمَّ أَمْرَ بِالْفُلامِ، فَقَالَ: الْفَلِيْدُ إِلَى حَلَّى كَانَ وَكَانَ فَالْقُوهُ مِنْ رَأْمِينَ فَالْطَاقُوا بِهِ إِلَى خَلِي وَلَاكُ الْمَشْرِئِ فَلْنَا الْفَهْرُا بِهِ إِلَى خُلِكَ فَلْنَكُوا اللّهُ فِي أَرَاقُوا أَنْ يُلْقُرُهُ مِنْ خَطُوا بَشَهَا اللّهُونَ مِنْ فَلِكَ الْعَلَى وَقَرْدُونَ وَنَى حَلَى إِنَّ الْعَلَى مِنْهُمْ إِلا الْعُلامُ.

قَالَ: ثُمَّ رُحَتِهَ فَأَمَرَ بِو الْمَلِكُ أَلْ يُتَطَلِّقُوا بِهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَيَلْقُونَهُ فِيهِ، فَانْطُلِقَ بهِ إِلَى الْبَحْرِ، فَقَرُّقَ اللهِ الَّذِينَ كَانُوا مَنْهُ، وَالنَّخَاهُ. خَفَان الفَعْرَمُ النَّبِيلِي إِنْسَالِهِ إِنْسَالِهِ وَقَلْسِي خَى تَعَلَيْسِ وَزَّمِيْسِ، وَقَلْسِ إِنَّا وَتَغَيِّى: بِسُمَ اللَّهُ رَبِّ عَلَى الْفُلَامِ. فَانَ قَالَ بِي فَصَلِيبَ لَسَمَّ إِرَبَالَهُ فَعَالَ: بِسُم اللَّهُ رَبِّ عَنْدًا الْفُلامِ. قَالَ: فَوَسَعَ الْفُلامُ يَنْهُ عَلَى صَائِعٍ جِنْ زُمِنْ أَبْعُ مَانَ.

فَقَالَ أَنَاسُ: لَقَدْ عَلِمَ هَذَا الْفَلامُ عِلْمًا مَا عَلِمَهُ أَحَدُ، فَإِنَّا نُوْمِنُ مِرَبٍّ هَـٰلَا الْفَلامِ.

فَالَ: فَقِيلَ لِلْمُلِكِ: أَخَرَعْتُ أَلَّ حَلْقَانَ لَلْاَنَّهُ فَهَا الْمَالُمُ كُلُّمُ فَلَا حَالَقُولُا، فَالَ فَحَدُّ أَحَدُولَ، ثُمَّ أَلَّقَى بِهَا الْحَقْبِ رَائِدَ، ثُمَّ حَمَعَ السَاسَ فَقَالَ مِنْ رَحْعَ عَنْ وَمِنْ تَرَكَّلُهُ، وَمَنْ لَمْ يَرْحِمُ الْفَيْلُهُ فِي هَذِهِ النَّارِ، فَحَلَّ بُلْقِيهِم في وَلَكُ الْأَحْدُورِ.

فَالْ يَقُولُ اللهِّ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ ﴿ فَيْلِ أَصْحَابُ الْأَحْدُودِ اللَّهِ عَالِي الوَّصَوِدِ ﴾ [ العرج: 4] خَي اللَّمِي يَنْفَعُ ﴿ الْغَرِيرِ الْحَدِيدِ ﴾ [ الأحدود: 2م، قَمانُ قَالْنَ الْقُدَامُ فَإِنَّهُ فَوْنَا. نَبْذِنْكُمْ أَنَّهُ أَخْرِجَ فِي زَمَنِ عَمَرٌ فِي الْحَطَّامِي، وَأَصَّبُتُهُ عَلَى صَلاّفِهِ كَمَا وَضَعَهَا جِينَ قُولَ.

قَالَ أَبُو عِيسَى هَلَا حَلِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

## تخريج الحديث

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهسة والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود. (٩/٤) ورقمه: ٢٠٠٥.

ورواه النرمذي في سننه في كتاب التفسير، تفسير سورة البروج: ٤٣٧/٤.

#### غريب الحديث

الأكمه: الذي خلق أعمى.

بالتشاو: أشرت الخشبة بالنشار: إذا شققتها، ووشرتها بالبشار - غير مهموز -لغة فيه، والميشار والنشار والمتشار سواء.

فروته: أعلاه.

رجف الجيل: اضطرب وتحرك.

.....

قرقور: القوقور: سفينة صغيرة.

فرقور: الطرقور. تشعب عسيره. فانكفأت: السفينة، أي: انقلبت، ومنه: كفأت القدر: إذا كببتها.

الصعيد: وحه الأرض، وأراد: أنه جمعهم في أرض واحدة منبسطة ليشاهدوه.

من كنانق: الكتانة: الجعبة التي يكون فيها النشاب.

كيد القوس: وسطها، والمراد به: موضع السهم من الوتر والقوس.

**بالأخدود:** الأخدود: الشق في الأرض، وجمعه الأخاديد.

نزل بك حذرك: أي ما كنت تحذر منه.

المسكك: جمع سكة، وهي الطريق.

أفواه السكك: أبواب الطرق.

أضومت النار: إذا أوقدتها وأثرتها. اقتحم: الاقتحام: الوقوع في الشيء.

فتقاعست: التقاعس التأخر والمشي إلى وراء.

الهمس: الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمع.

اللقن: الرجل الفهم الذكي.

التهافت: الوقوع في الشيء مثل التساقط(١٠).

#### شرح الحديث

كان الملوك قديمًا يبتعملون على السحرة في تنييت ملكهم، وكان السحرة يعملون على إعضاع الناس لمحكام بما يقومون به من خدع وترهمان، بمل كان السحرة هم السلنة الذين يرسون دعائم الحكم، وينصبون الملوك آهة تعبد من هون الله:

وقد أخرنا الرسول ﷺ أنه كان لأحد الملوك ساحر، كبرت سنه، فعضي أن يضبع علمه، فطلب من الملك أن يرسل له غلاماً ذكيا نابهما، كبي يورث، عنمه وضلاله، وقد حقق له الملك مقصوده، فأرسل له بالغلام.

وكان الغلام في ذهابه إلى الساحر وعودته من عده بمر على راهب، فقعد إليه، وسمع كلامه، وقد احتال الراهب المفارم، عندما شكا إليه عاسمه الساحر له على تأخره عنه بسبب مكمه مع الراهب، فقال أنه: إن سألك الساحر عن تسأحرك قتل حيميني أهلي، وإن سألك أهلك فقل: أحرنني الساحر، وبذلك خنص من تأتيب الساحر له، وتأتيب أهف.

ومر الفلام يوما بداية عظيمة حبست السام، قد تكون حيوضا مفترسا كالأسد، أو أفعى عظيمة، فوجدها فرصة للتحقق من أسر الواهب والساحر، وليعرف أيهمنا على الحق، فأعد حجرا، ورمى به تلك الدابة طالبا من ربه أن يقتل الدابة إن كان أمر الراهب أحب إليه من أمر الساحر، فحرت الشابة صريعة من تلك الضرية، وطن النامي أن الغلام قتل المدابة بنبوغه في علم السحر.

وعندما علم الراهب بما كان مس الغلام دله علمه أن الغلام سيبتلي، لأن

<sup>(</sup>١) راجع حامع الأصول .

الغلام لا يكتفي بالدعوة الهادلة كما يفعله الراهب، ولكنه ثورة متفحرة، وطلب من الغلام إن ابنلي أن لا يدل عليه، فإن المؤمن يسأل الألة العافية، فإن ابتلي صبر.

وقد أمرى للله على بد الغلام شفاء المرضى، وإبراء الأكمه والأمرص، وكان يخو الناس أن المشابي هو الله، وأن من أصن بالله فإنه بيشفيه، فكان يجعل من المنافطة طريقا لشر دعوته، وششر الإيمان، وسمع أصد حلساء الملك كان قد عمس يخو الغلام، فأهدى إلى التلام هنايا عظيمة كلي يشيد، فأحرد أن الله هو الشنائي، وأنه إن المن بأله دعاء هشفاءه فاستماد على المشفاء للله.

وجاء ذلك الأعمى سويا صحيحا إلى مجلس الملك، فعجب الملك منه، وقال: من رد عليك بصرك ؟ فقال: ربي، قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك ألله.

وثار الملك، فقد رأى في كلام ذلك الرحل بوادر فتنة تهدد ملكه وسلطانه، فقد نصب ذلك الطافية نقسه إلها بهد من دون الله وزعم أنه رب الناس، وكان الساحر والأعوان الفيرية يمدان ليل نهار على إقرار هذا المعضد في قلوب أهمل تلك المملكة، ولذا فإن الملك رحف فواده، وحشي على ملكه وسلطانه، فأسخد ذلك الرحل، وعليه حتى دل على الفلام.

و لما حمىء بالقلام ظن أنه بلغ ما بلغه بالسحر الذي تعلمه من الساحر، ولكنه تبين أن ظف لم يكن في علم، فالفلام كافر بالساحر والسحر، وهو لا يستعمل علمه في تشيت ملك، وتعبيد الناس له، ولكه يدعو الناس إلى الكفر به، والإيمان بما أثر الواحد الأحد

أراد الملك أن يعرف حذور الفتنة التي حلت في دياره، كي يقتلعها، فعذب الفلام حتى دل على الراهب، ووقع بـالراهب ما خضيه على نفسه عندما أمر الفلام جتى دل على الراهب، وتقد النافرة على وصبر على الفلام، وثقه القلمة بالمتدار نصفين، وكذلك فعل بحليس الملك، لقمد صبر الرحدان، واحتملا المغذاب، وهكذا الرحال عند المن والابتلاء، يقدمون حياتهم للم كان مقطوا صرعى الفلسم والبغي، وهم وإن سقطوا صرعى الفلسم والبغي، ولكنهسم في الحقيقة

منتصرون، لأنهم بنالون بذلك رضوان ألله، وينالون حته، ويخلصون مـن نــاره، وفي يوم القيامة ينتصر ألله لحم، فيقذف بخصومهم في النــار.

وحاول الملك أن يستميل الغلام، ويرجمه عن دينه، فإنه كان برى فيه وحمالا يعتمد عليه في تثبيت ملك إن هو ترك ما هو عليه، لما يملكه ذلك الغماهم من خصائص وصفات، وقد يكون والمده من كبر أعيان المنزلة، ومو لا يوبهد تخصاب والده وقوم، فلما أي أن يلين حاول تقله بماكتر من طريقة، وكان في كل مرة يوصل يقلن أن يعلن الا هو رجع عن دينه، وحدو يقلن أن هذه الطريقة قد تخيف الغلام، وتردع عن دينه.

أرسل به مرة إلى قمة حبل شاهق ليلقى به من فروته العالمية في واد مسحيق. هذه الفلام بري، فافسطرب الجبل، فسقط أعواد المثلك في الخارية، وعاد المتلام لمل الملك سالما، وأخره من كان من أمره وأمر أعوان الملك. فأرسله مرة العرى في سفيتة أمرا بالقائد في عرض البحر إن لم يرجع عن ديد، ودعا الفلام رب، فالخلم البحر زابت الطاقوس، وعاد إلى الملك سالة.

والملاحظ أن الفلام لم يكن يفر بعد أن ينجيه للله، بن يعود إلى الملـك عودة المتحدى، وذلك أنه لم يكن ينشد السلامة لنفسه، بل كان يهدف إلى إظهار ديـن للله، وإعلاء كلمته.

ولا شك أن الناس كانوا بيايمون عطوات الفلام، ويتعرفون إلى ما يكون منه، ولعل أعماله كانت حديث المجالس والحاقل، عاصة وأنه بواحمه ذلك الجميار غير همياب ولا وحل، والناس لم يعتادوا على مثل هذا، فمالملوك من هذا الصنف جهابرة، لا يجورعون عن سفث المعام، والإفساد في الأرض.

وقد رأى لللك عجزه، وهو الذي يدعي الربوبية عن قتل الفلام، فأخبره الغلام بالطريقة التي يمكنه قتله بها، وأخبره أنه مهما فعل فعن يستطيع قتله بغيره. . سهما من كتانة الغلام، ويرميه به قائلا باسم ألله رب الغلام، ويطلق السهم.

وكذلك كان، ووقع السهم في صدغ الغلام، قوضع يده على مكان السمهم، ومات.

مات الفلام بعد أن رسم للملك طريقة قتله، وأصعر الملك اللذي يدعي الألوهية أنه عامر عن قته يغور الطريقة التي حددها له، فقد أمره بأن تجهد الساس إلى وصدد واحدد ثم ياحد مهماً، وليس أي سهم، بل سهماً من كناتة الغلام، شيم يقول: باسم الله رب القلام، وعرص، بالملك السهم، وإذا لم يقعل ذلك سيبقى عامرةً عن قله .

لو وقع هذا في زماننا لجادل بعدض الذين لم يتعمقوا في دراسة الشريعة في صحة فعل انفلام، هل يجوز له أن يدل الملك على الطريقة التي يحوت بهما ؟ أو ليس في ذلك قتل للفصى ؟ وقد يدعي بعض من قبل علمه أن هذا الذي فعلمه الفلام يدخل في باب الانتخار.

إن الانتحار فعل رحل يالس من الحياة هارب منها، أما همذا الرجل وأمثاله فإنهم يضحون بأنفسهم اشتر الإسلام والإيمان، ومقاومة فسماد المفسدين، وردع لكافه بن ورد فلم الطالمن.

لم يكن الفلام غيبا، يطلب الموت، ولكنه كان يطلب بموته على هذا النحو إكان الناس، فقد تابع النساس ما كنان من أمره، فأراد أن يكسر الحناجر الذي وهمهم عن مواجهة الطفاقة المتعلين، إن الخوف على الحياة يرد الناس عن متابعة الحق والقول به، فحاء ليقدم الأتموذج للناس، فقد ضحى ينفسه وهو معصوم من الملك وأعواله، لا يستطيعون أن يضروه بشيء، فعل الملك على الطريقة الذي يستطيع قتله بها.

وما كاد القتى يسقط مينا، ويتنفس الملك الصعناء لفلته أنه أنهى الفتنة، وقضى عليها، واقتلع جذورها، حتى حاءه أعوانه يركضون لاهثين، يقولون: وقـع

الذي كنت تحذر، أمن الناس.

لقد تحقق ما أراده الغلام وقصاده كسر انفتى حاجز الخوف عند النامي، فإذا يهم لا يبالون بدالملك وأعوانه، وأصبحت التضحية بالنفس في صبيل الله أنسية يتمناها الموحمون.

هناك ثارت ثالرة الملك، وتعدى طوره، وحاوز حده، فأمر بشسق الأخدلود، وإشعال النار فيه، وقذف كل من أصر على دينه في النار أو أمره بافتحامها.

ورضي الناس بنار النفيا ليقوا بذلك نار الاحسرة، ولما تفاصست اسرأة عن وفوج النار، وكادت أن تتواجع إن ابلغ ينطق رضيهها فيامرها أن تصبر، فإنها على الحق، وكادت أنه قبت ألل بهما المؤسية، وقد الحيونا للله حمر أصحاب المحاصود في سورة المروح، وما فعله الطالمون الجلوون بالمؤمين، وبين أن حرقهم للمؤمنين كان بسبب إنتهم هم وَمَنا تَشَمَّوا رَبِّهُم إِلَّهُ أَنْ كُلُ عَمِينًا وَاللهِ المُؤسِمِنُ اللهُمية، إلا أن كُولِمُوا باللهِ المُؤسِمِنُ المُحيدِية، الذي لَهُ مُلْلُثُ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلْ شَهِمُ مُهِمَاتُهِم الوروبِ ٨- ٩- ١

وهكذا الفائمة والطغاة بحرقون شعوبهم إن هــم حرجوا عن الطريق الـذي رسموه لهم، فالأمر الأعظم والأمم في نظرهم استقرار الللك لهـم ليسـودوا، وإلا وإنهم يحرقون الأحضر والياس، وينمرون كل شيء.

#### عبر الحديث وفوائده

١ ـ يهيء ألمَّلَة لدينه بين الفينة والفينة من يعلي مناره، وينشره في الأرض كما هيأ هذا الفلام كي يكون سبيا في إيمان قومه، وقد وقع مثل همأ في هذه الأمة على صورة أعظم وأكبر، فهيا فمذا الدين من ينشره وبحميه ويدفع عنه.
٢ ـ احتار الملك الفلام ليكون الساحر الذي يثبت دعائم ملك، وأراد المُلْهَ له أنْ

يكون الداعية الصالح الذي يدمر ملكه، ويهدي الناس إلى الديسن الحق، وفي

- ذلك آية للمعتبرين، فاقد يهيء لدينــه رحــالا ينبتــون مـن بيــوت الطواغيــت ليكونوا الدعاة أهداة.
- ٣- الإيمان لا يحتاج إلى وقت طويل كي يستقر في القلوب، ويجيي النفوس، فالقرم الذي رسوا بعذاب النار لم يكن مضى على إيمانهم مساعات قليلة، ومثل ولا يسحرة فرعون أمنوا، فلم يردعهم حروت فرعون وعلماب عن الإيمان.
- ع. قد يجرى أللة على يد بعض أولات كراسات بؤيده بهما، وشبت بهما أيمانه وينيت بهما أيمانه وينيت بهما أيمانه وينيت والمدرسة في قتل الدامة، وأحرى على يعد إيسراء الأكمه والأبرص، ومداواة المرضى، واستحاب دعماءه في تخليمه من القضاء ولما يمانية الملك الذين أمرهم بقتله.
- الضحية بالنفس في سيل للله ليست من الانتحار في شيء، فالغلام دل الملك على الطريقة التي يقتله بها، والمؤمنون كان بعضهم بلقى في السار، وآخرون يقتحمونها، ولم يكن اقتحامهم لها انتحاراً، بل كمان فيه إغاظة للظالمين، وارضاء لله رب العالمين.
- ٦ ـ شدة عداء أهل الكفر لأهل الإيمان، فقد نشر أعوان الملك الراهب وحليس
   الملك بالنشار، وأحرقوا الناس بالنيران.
- حفظ الله لأوليائه، وإذلاله لأعدائه، فقد حفظ الغلام من القتل، واستحاب
   دعاءه، فأهلك من أرادوا به سوءا.
- ٨ ـ وجوب الصبر على الأذى في ألله كما صبر الراهب وجليس الملك والغلام،
   وكما صبر المؤمنون على الحرق بالنار.
- حواز الكذب في الحرب وتحوها، فقد أرشد الراهب الغلام إلى أن يدعسي أن الكاهن حبسه إذا سأله أهله، وأن أهله حبسوء إذا سأله الكاهن.

- ١- إفلها أر الذل المفالين ضعفهم وصحرصه، فقد أعجز الدائم الملك مدعى الأنوهية، فلم يستطع قله عنى الرغم من شدة بطشه وحبورت، وظهر المؤيد من عجود بالباعه الإرشاقات الفلام التي دله الفلام عليه اليمكن من قتل.
- ١١- قد يضعف رحل المقيلة عن احتمال الأذي، وقد يبرح بأسرار لا يجوز له الرح عها من شدة المذاب، فحليس نللث الذي رد الله عليه بصره دل على المؤلم على المؤلم على الراهب لما تال من العذاب، والمذاب، والمذاب ها تال من العذاب، ومع ذلك فلم يغض اعزافهما من مكاتبهما، ولكمهما :حتملا العذاب الذي أدى بهما إلى الموت عندما طلب منهمما التساؤل عن عقيدتهما، والكفر بالله.
- ٢١ قد يكون التلميذ أفضل من شيخه، فقد حقق الغلام ما لم يستطع الراهب
   تحقيقه، ويبقى للراهب فضل هداية الغلام .
- ١٦. إ الحديث ردُّ على الذين يزعمون أن فعل الحير لا يجدي في الدخوة إلى المشارة إلى المؤرة إلى المؤرة إلى الله المؤرة والمؤرث وعودة.
- كان في منوك الأرض حبارة يدعون الربويسة، فيزعمون أنهم أرباب من
   دون الله ، كما كان من فرعون ونمرود، وهذا الطاغية الذي حـرق الناس
   بالثنار
- ٥ إـ حوص أهل الشرعلى استعرار شرهم من يعدهم، كما حرص الساحر على
   تعليم من برث علمه الفاسد، ليقى هذا العلم حبًا يضل به عباد الله.



# التصة اكتامية والأربعون الأبرص والأقوع والأعمى الذين ابتلاهم الله

#### لمنهكنان

كتو من الذين ابتلاهم الله بالمرض أو الفقر يمنون إلى التعلص من أمراهيهم وقومها ويسلل ووقع من الله ويسلل ووقع من الله ويسلل ووقع من ويسلل وقطم على ومن هولا من يسبون البلاد الذي كان بهم، فلا يشكرون الله على من منتصب فلا يستحدون الله على يحمدون الله على على عائضل به عليهم، من إلى الله على يحمدون الله على ما تفضل به عليهم، من إلى الله من كان يهم من شرء وعنده يد المود.

وقد حدثنا الرسول في هذا الحديث عن هذين الصنفيز من السام، الكفرين بالتعدة والشاكرين قشد ابنتي أقل الاقد من فري العاهات من مبني ابسرائرا، فأمرال إليهم ملكا مسجهم، فإذال الشر الذي بأحسادهم، وأعطاهم المال المذي يكم كل منهم، وما هي إلا سنوات حتى أصبح لكل واحد منهم مالا كتنوا وأرسل هم الله للك مرة الذي هما كالامنهم في عثل صورته لمن كان عليها أبام مرضه وشره، يساهم العرن والمساعدة، فبخل أثنان كفر، بنعة الله، وضنا بالمال الذي تفضل الله به على كل واحد منهما، وحاد الثالث، شاكرا نعمة الله،

#### نص الحديث

روى المحارى وسلم إن صحيحهما عن أي مُرَيَّرَةُ عِلَيْهُ أَسُّهُ سَمِعَ رُسُولُ اللهُ اللَّا يَفُولُ: ( إِنَّ الْاَحَةُ فِي نِينِ إِسْرَتِيلَ، أَقَرْسَ وَأَفْرَضَ وَأَفْرَى وَأَفْتَى، يَمَا لِلْهِ هِلَّا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعَلِّىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَالِمُ عَلَى اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَى اللْعَلَىٰ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَل

رَّأَتِي الْوَرْعَ فَقَانَ أَيُّ شَرِّي الْحَبُّ إِلَيْكَ فَانَ: فَكُرَّ حَسَنَا، وَيَلْحَبُ عَلَى هَذَا، فَلَا قَرْنِي الْعَرْمَ فَانَ: فَتَسَنَّمُهُ، فَلَحْبَ، وَأَعْلِي شَمَّرًا حَسَنًا، فَانَ: فَانَّ إِنْنَالِ أَحْبُ إِلَيْكَ، فَانَ: الْمُرَّدُ، فَانَ: فَأَصْلَهُ يَقَرَّةً حَلِيلًا، وَقَالَ: ثِمَارَكُ لَكَ فِيهُا.

ُ وَالَّى الْأَعْنَى ، فَقَالَ: أَيُّ شَرِهُ أَحَبُّ إِلِيَاتَ قَالَ يَرَدُّ اللّهَ إِلَىَّ بَصَرِيءَ فَـأَلِمبر بو اللّمرَةِ قَالَ: فَمَسَنَتُهُ فَرَدُّ لِللّهِ اللّهِ بَصَرَهُ، قالَ: فَأَيْ الْعَمَالُ أَحْسَبُ إِلَيْكُ، فَالَنَّ الْفَتْمُ فَأَعْضُاهُ شَاهُ وَالِنَّا، فَأَلْتِيجُ هَلَانِ، وَزَلَدُ هَلَنَا، فَكَانَ لِهِلّهُ وَلِهِ سَلّ وَاو مِنْ تَقَرْهُ وَلَهَانًا وَاو مِنْ غَنْجٍ،

ثُمُ إِنَّهُ أَنِي الأَمْرَضَ فِي صُورَتِهِ وَمَقَيْدِهِ فَقَالَ: رَحُلُ بِسَكِينَ تَفَقَّمَتُ بِنَ الحَيْنَ فِي سَنَوِهِ فَلا يَعْرَجُ الدِّيْرُ إِلا بِاللَّهِ ثُمَّ بِلَّنَ اللَّهُ بِالذِّي أَعْمَلُوا اللَّرَ الحَيْنَ فَقَالَ لَمُدَّتِي وَأَنْكُ كِنَا إِلَيْهِ أَلَيْنَ مِنْكُونِ فَقَالَ لَهُ: إِلَّا أَلَّكُونَ المَّيْنَ فَقَالَ لَمُنَا كَأْنِي أَعْرَفُكَ اللَّهِ تَكُنَّ أَرْضَ يَقَدُّونُ اللَّمِنَّ فَقَوا فَأَعْمَلُوا اللَّهِ فَقَالَ: لَقَدْ وَرَفْعُ لِكَابِرِ عَنْ تَحَامِرٍ. فَقَالَ: إِنْ تَحْمَدَ كَافِهُ فَسَمُّرُكُ اللَّهِ إِلَى عَلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَأَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيَّتِهِ، فَقَالَ لَهُ يِثْلَ مَا قَالَ لِهَلَا، فَرَدُّ عَلَيْهِ مِشْلَ مَا رَدُّ عَلَيْهِ هَلَدًا.

فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَافِهًا فَصَيَّرَكَ الْلَذَ إِلَى مَا كُنْتَ.

واتى الأطنى في مسؤوك فقال: وَحَلْ بِسَكِينَ وَابِنُ سِبِهِ. وَتَطَلَّتُ بِهِ الْجِينَ سَبِهِ. وَتَطَلَّتُ بِهِ الحَبِينَ الْجِينَ مَنْ لَالَّ وَالْمَ أَلِينَ اللهِ اللّهِ مَنْ بِنَاءَ النَّالِينَ بِالنَّبِي وَوَ عَلَيْنَ ا مَنْ أَنْ اللّهِ عَلَيْنَ مِنْ فَالِنَّ مِنْ اللّهِ مَنْ الْمَنْسِ وَاللّهِ وَالْفَيْمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ الْمَنْانِينَ مُعَلِّمًا مِنْ مَنْ مَنْ اللّهِ وَالْمَعْلِمُنَا اللّهِ عَلَيْنَ الْمَنْسِينَ أَخَلَتُهُ اللّهِ مَالِكَ، فَإِنْكُمْ اللّهِ عَلَيْنَ وَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْنَ وَاللّهِ عَلَيْنَ وَا

## تخريج الحديث

هذا الحديث رواه البحاري في كتاب أحاديث الأنبياء، بماب حديث أبرص وأعمى وأفرع في بني إسرائيل ٢٠٠١ ورقمه: ٣٤٦٤. واستشهد بمه في كتماب الإيمان والنفور عنصرا. ( ٥٠/١١) ورقمه: ٦٦٥٣.

ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الزهــد والرقــاتين: ( ٢٢٧٥/٤ ) ورقمه: ٢٩٦٤، وهو في شرح النووي على مسنم: ٢٩٨/١٨.

## غريب الحديث

بدا لله: أصل البداء الظهور بعد الخفاء، وهذا يستحيل على الله: فإنه تعالى بكن شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، والمراد هنا أن الله أراد ابتلاءهم، ففي صحيح مسلم: ( فأراد الله أن يتلبهم ).

أبوص: البرص بياض يظهر في البدن.

يبتليهم: يختبرهم.

قذرني الناس: أي اشمأزوا منه بسبب مرضه.

فمسحه: أي مسح حسده.

عشواء: بضم العين وفتح الشين، الناقة الحامل، الذي مضى على حملها عشـرة أشهر من يوم طرقها الفحل.

شاة والدا: أي وضعت ولدها.

شاة والدا: اي وصعت وننسا. فأنتج هذان وولد هذا: الناتج للإبل، والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلـــة للنساء،

لذان وولد هذا: النابج بويرية وموقع للسم را مراحاً . والإشارة يقوله ( هـذان ) إلى صاحب الإبل واليقر، ويقوله هـذا إلى صاحب الغنم.

انقطعت بي الحبال: هي الأسباب التي يقطعها في طنب الرزق.

ورثت هذا المال كابرا عن كابر: أي ورثته من آبائي، وهم ورثـوه مـن آبـائهم، يريد أنهم أسرة معروفة بغناها وثرائها منذ القدم.

أتبلغ عليه في سفري: أتوصل به إلى مرادي.

لا أجهدك: لا أشق عليك برد شيء تأخله أو تطلبه من مالي، والجهد المشقة.

## شرح الحديث

حدثنا الرسول ﷺ عن ثلاثة من بين إسرائيل أصاب للله كل واحد منهم بآفة في حسده، كما إندلاهم باللفق، ولعلهم كانوا سكان مدينة واحدة، يعمرف كل واحد منهم صاحبه، قول الملك للأعمى المدني نجمح في الابتلاء: قـد رضمي للله عنك، ومعط على صاحبك.

أرسل الله فله هم ملكا، فحاءهم واحدًا واحدًا، يسمأل كل واحد عن طلبته، وحقق لكل واحد منهم ما تمناه.

طلب الأبرصُ أن يزول عنه برصه، الـذي قـذره النـاس بـه، ويعطـي اللـون

الحسن والحمد الحسن، فمسحه الملك فكان له ما أرد، وسأله عن أحب المال إليه، فاختار الإبل أو البقر، فأعطي ناقة أو بقرة حماملا، ودعا أنه الملك أن يسارك ف فيها.

وجاء الأعمى فكمان مطلوبه أن يهرد عليه ييسره، فيرى الحياة والأحياء، ويعرف طريقه في سيره، فرد عليه يصره تمسحه إيماء، وكمان أحسب الأمنوال إليه الغنه، فأعطى شاة ذات ولذ، أو شاة حاملاً.

ومضت السنوات، وبارك الله لكل واحد منهم قيما أحذه، فإذا بكمل واحد منهم بملك واديا من الصنف الذي أحذه، هذا بملك واديا من الإبس، وذلك بملك واديا من البقر، والثالث بملك واديا من الغنم.

وعاد الملك إليهم بعد أن أصبحوا أصحاء أثريا، وحاء كل واحد منهم في صورته وهيأته التي كان عبها، فحاء الأول في صورته يوم كان به برص، وأحمد يسأله بالذي أعشاء الجلد الحسن، والنون الحسس، والمال الوفير، أن يعطيه بعيرا يتبلغ به في سفره.

فأتكر هذا الرجل نصه أللة عليه، وما ومه إياه، وضن بماله، وصن مداله و متعه عن رحل مصاب بما ما كان مصابا به، وتطل في وقصه بأن المقبوق كترة، عند ذلك قال الدالمان المائية أم تكن أبرص يقلوك السام، فقيرا الأعطاف الله الا فلم يما كان من حاله، وادعى ما لم يكن فيه، إذ زعم أن هذا المال مال تالد ورئم عن آباته وأحداده، فذعا عليه الملك أن يصو إلى الحال الذي كمان عليها إن كمان كان إلى الحال الذي كمان عليها إن كمان

ثم جاء الأقرع فلم يكن حاله أحسن من حال صاحبه، كنود وجحود، وضلال عن سواء السيل.

أما الأعمى فقد كان ذو نفس صافية عامرة بالإيمان والتقوى، نظر إلى السال، فذكره بصورته وحلة التي كان عليها قبل أن حرد الله عليه بعمره، وبعظه ما ما أعطاه من مال، وكنف للسائل حقيقة ما كان عليه من مال، وكنف للسائل حقيقة ما كان عليه من قبل: ( قد كنما عمى ودر للله بعرى، وفقرا فقد أغاني ، ولم يمكذ له بشاة واحدادة، وإقال ترك له الحيار، إن يأحد ما شعت، فواقد الله المتحد، فواقد لا أحياد الله بشيء أحداد ما شعت، فواقد لا أحياد الله المتحد، فواقد لله رائم الله له عن حقيقته، وقال لد عن حقيقته، وقال الد إلى أمسك مالك، فإنما إنجازية لمنا رئيس الميانية الميانيم، فقد رضى الله عنك ، وسخط على صاحبك ).

إن هـولاء الثلاثـة يمثلـون إنموذجـين مختفـين، إنمـوذج الشــاكر لأنعــــم اللهُ ، والكافر بها، وبالشكر تدوم انعم، وبالكفر يكون زوالها وبوارها.

#### عبر الحديث وفوائده

- ١ ابتلاء الله لعباده، كما ابتلى الثلاثة، ليظهر الشاكر من الكافر، والصالح من الطالح.
- وضل الشكر في السراء، ومن الشكر الجود بالمال على مستحقيه، وعاقبة الكفر بالتعمة، ومن الكفر البحل بالمال على مستحقيه من أهل الفقر والمسكنة.
- قدرة الملائكة على التمثل في صورة البشر، كما فعل الملك المذكور في الحديث.
- إلا يُعدُّ الملك كاذبا عندما ادعى أنه وجل مسكين تقطعت به الحبال في صفره، فمراده ضرب المثل مما فعل.

- ٥ ـ إذا بارك الله في مال الرجل تما وكثر، وتُصبح مالا عظيمًا فقد كثر الله أموال
- الثلاثة اللذين ابتلاهم، فأصبح لكل واحد منهم واد يموج بالنعم، وأصل ذلك واحدة مما أعطى من النعم، وقد يهمك المال الكثير وبيبد في الزمن القليل.
- ٦ ـ ليس كثرة المال دليلا على حب الله للعبد، ف فد يختبر اللين يهبهم المال،
  - كما اختبر الثلاثة بما أعطاهم.
- ٧- قدرة اللَّهُ على شفاء الأمراض المستعصية الستي يظن البشر أنه لا شفاء لها ، كالبرص والقرع والعمي.



# القصة السادسة والأربعون

# المرأة التي وعظت عالما

#### الكينية

هده قصة من قصص بني إسرائيل حدث بها رحـل ممن أسلم منهـم، وهـي تحكي حجر عالم من عداء بني إسرائيل تونيت زوحت ف القطع عن النسل المسلة حزنه عليها، فأصرت سرأة على مقابت، وضربت له مثان بصور حاله من حيـد لا بداري فانتفح مما ضربه له وأقلع من شديد حزنه ورحم إلى عاطلة قوم.

### نص الحديث

روى مَالِك في موطعه عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِ بْنِ مُحْتَلِمْ أَلْمُ قَالَ: • هَلَكُتِ الرَّأَةُ فِي، فَآلِي مُحَمَّدُ بْنُ كَلَيهِ الْفَرْطِيُّ يُعْزِينِي بِهَ، فَسَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي نِنِي إِمْرَالِينَ رَجُلُوا فِينَا مِحَالِمَ عَالِمُ مُحْتِيدٌ، وَتَقَافِ قَالَمُ الرَّأَةُ وَكَانَ بِهَا مُحْتَلِمَ، وَتَقَافَ مُحَيَّا مَعَيْلًا مُعَلِّينًا مَعْلَى الْمُعْتِمِينَ وَتَقَلَى عَلَيْهِا أَسْفَاءً مُح عَلا فِي نِشْدِيهُ، وَعَلَى عَلَى فَقِيهِ وَالشَّحَدِ مِنْ اللّٰمِي فَقْلَ عَلَيْهِ السَّفَاءِ فَقَلَ عَلَيْهِ عَلا فِي نَشْدِيهُ، وَعَلَى عَلَى فَقْدِيهِ وَالشَّحَدِ مِنْ اللّٰمِي فَقْلُ عِلَى عَلَيْهِا أَسْفِهِ وَالْمُحَدِّ مِنْ اللّٰمِي فَقْلُ عِلَيْهِ اللّٰمِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِا مِنْ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَاعِلُولُولُولُولُولُولُهُ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلْمَا الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمِي اللّٰهِيْمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلْمَا الللّٰهِ عَلَى

وَإِنَّ امْرَأَةُ سَمِعَتْ بِي، فَحَاتُهُمْ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ خَاجَهُ، أَسَتُغَيِّهِ فِيهَا لَلسَ يُعْرِنِنِي فِيهَا إِلا مُشَافَهَةُ، فَذَهَبَ النَّاسُ وَلَوْسَتْ بَاللَّهُ، وَقَالَتْ: مَا لِي مِنْهُ لُهُ.

فَقَانِ لَهُ خَارِقٍ: إِنْ هَاهُمُنَا اشرَأَةُ أَوَادَتُ لَا تَسْتَفَيْقِكَ، وَفَالَتَ: إِنَّ أَرْفُتُ إِلاَّ مُشافِئَةُ، وَقَدْ ذَعْبَ اللَّمِنُ، وَعِيَ لا تَفَارِقُ النَّبَابُ، فَقَالَ: الْفَتْمُوا لَهُمَّا فَدَعَلَتَ عَلَيْهِ، فَقَالَتَ: إِنِّي حِشْكَ أَسْتَشْبِكَ فِي أَفْرِهُ قَالَ: وَمَا هُرُّ؟ قالت: إلى استَفرَّتْ مِنْ حَارَةٍ لِي خَلِّهِ، فَكَنْتُ النِّسَةَ وَأَمِونَ وَمَانُهُ، ثُمِّ أَفِحُمْ أَرْسُلُوا إِلَّيْ قِيدٍ، أَقَالَتُهِ النِّجِهِ فَقَالَ: نَعَمْ وَاللَّهِ فَقَالَتَ: إِنَّهُ فَقَا صَدَّبَ عِدي رَسَانُهُ فَقَالَ: فَلِكُ أَخَلُهُ وَلِلْهُ الْفِيمْ حِينَ أَعَارُوكِهِ وَمَانُّا فَقَالَتَ: أَنِّ يُرْحُمُكُ اللّهِ اقْتَاسُنُا عَلَى مَا أَعَارُكُ اللّهِ لَمُّ أَخَلَةً مِنْكُ وَهُوَ أَخَدُى بِدِهِ مِنْكَ، فَأَلِمِسْرَ كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ اللّهِ فِعْلِهَا فَا

### تخريج الحديث

هذا الحديث رواه مالك في موطنه، كتباب الجنبائز، بناب حمامع الحسمية في المصيبة، ص ١٦٣. ورقمه: ٤٢.

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على الحديث في جمامع الأصول: (٣٣٩/٦) إسناده إلى محمد بن كعب الفرظي صحيح.

#### غريب الحديث

وجد عليها وجدا شديدا: أي حزن عليها حزنا عظيما.

ليس يجزيني: أي ليس يغنيني.

أى ير هلك الله: (أي ) لنداء القريب.

### شرح الحديث

قدم عمد بن كعب القرطي على القاسم بن محمد يعزيه في زوجته، فحدثه خو رجل فقيه عابد عالم من بني إسرائيل، توفيت زوجته، وكمانت أثيرة عنده حيية إلى نفسه، فحزن عليها حزنا شديدا، ولشدة حزنه خلا إلى نفسه، وانقطع عن الثامي، فلا يأذن لأحد بزيارته. فحماءت امرأة، ولومت بابد، طالبة مقابلته التستفيه، ولبت أن تفسرح عسالته، وأصرت على أن تشاقهه بها، فلما قابلته سألته عن قوم أعاروها حليا كثيرا حسنا، فكالت تلبسه وتعوه، ثم إن أهل الحلي طلبوه، أنبارمها رده إليهم؟

فعجب من سؤال جوابه معروف، وأجابها بوجوب رد الحلي لأصحابه.

وكانت يأة ضربت الحلى للعار مثلا لحاله مع زوج، فالروحة كانت عنده عارية، وكل ما في الدنيا فهو عارية ووديمة، المال والأصل والولد، ولا يد أن يسترد الله وديمته، وعندما وحهت نظره إلى ششاية حاله بالحال الذي ضربت له اتعظ، فإلىمر واتقاع بعظامية

### فوائد الحديث وعبره

- 1 قد يغفل أهل العلم عما حفظوه ووحوه كما غفل هذا العالم الفقيه عما
   يعلّمه للناس من وجوب الصبر عند حلول المصائب، وأن ما أحمله الله منا
   إنما هو استرداد لما أو دعنا إياه.
- ٢ على أهل الرأي والفهم أن يصروا غيرهم بما غاب عنهم وغفلوا عنه كما
   بصرت هذه المرأة ذلك العالم.
- " الفقه والعلم قدر مشعك بين الرجال والنساء، وليس قصرا على الرجال، وقد
   بصدت هذه الم أة , جلا عالما.
- إلى حرج على المرأة أن تسعى في تفقيه الناس وتعليمهم وبث الخير بينهسم، إذا أمنت على نفسها الأذى والوقوع فيما حرم 微 عليها.
- همية ضرب الأمثال: فضرب الأمثال يكشف الشجهة ويزيل الغمة، وبعظ
   الضالين، ويهدي الرائفين.
  - ٦ ـ تعزية الناس بأحبار الغابرين، وقصص السابقين، مما يشبه حال الموعوظين.



قصص النهاذج السيئة



# القصة السابعة والأربعون المفاخر بآبائه الكفرة

#### الكناذ

هذه قصة رحلين افتحر أحدهما بابائه الكفرة، وانتسب إلى تسمعة من آبناء كفار، وافتحر الثاني بابائه المسلمين وانتسابه إلى الإسلام، فأويق ألله عمل الأول، وضمه إلى آبائه في النار، ونجى الثاني، وضمه إلى آبائه في الجنة .

#### نص الحديث

روى أحمد في مسنده عَنْ أَيِّي ابْنِ كَعْسِبِ قَـالَ: انْتَسَبَ رَجُـلان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ 微 義 ، قَطَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا فَلانُ بْنُ فُلان، فَمَنْ أَنْتَ لا أَمْ لَكَ؟

أحدة فقال زشول الله تلك : ( اتسب رخلان على عليه نوس عليه السلام، فقال السلام، فقال السلام، فقال السلام، فقال ا المشكفة: أن فلان في فردن خلى عقا يستنة، فقان أنت لا أفر للثان فان، أن أدلان أن أن أدلان أن أن أن أدلان المن فل المن في الله المن الإسلام، فقال المنظمة المن المنظمة المن المنظمة على الأداء فالنات عادم أما المنظمة على الأداء فالمنظمة المنات المؤلمة على المنظمة على المنظمة على المنظمة المناسكة على المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظمة على المنظمة عل

### تخريج الحديث

الحديث رواه أحمد في مسنده: م/١٢٨ . وعنزاه الأبساني في مسسلة الأحاديث الصحيحة: ( ٢٦٥/٣ ) ورقعه: ١٢٧٠ إلى أحمد في مسنده، والضياء في المعتارة، والبيهقي في الشعب . وقسال: ه هذا إسناد صحيح، رحاله كهم ثقات رحال الشيخين غير يزيد بن زياد بن أي الجعد، وهر ثقة : .

### شرح الحديث

أعلما ربنا بحقيقة عظمى ذات أثر يالغ في المختمع الإنساني بأسره، أمحيرنا أننا جميعا نعود إلى أصل واحد، وأب واحد، أصلمنا المذي حلقنا هنه النواب وأبوت الذي ترجع إليه جميعا أدم ( كلكم الأدم وأدم من تراب ) .

ولذا فإنه لا اعتصاص لواحد من البشر بفضيلة باعتب الأصل الذي علق منه، وما يقال من أن بعض الأسر من سلالة الآذة، أو أن شعوبا أو أحساس تجري في عروقها الداء الورقاء، كل ذلك من الباطل والزور، ولا يقبل بطلافه عن دعوى الذي يدعي أن أصله من ذهب أو فضة، وبقية البشر أصلهم تراب أو حديد أو قصدير أو نحاس.

وهذه اختيقا، وهي كون البشر من أصل واحد \_ متى أيقن الناس بها \_ يُصلهم يتواضع بعضهم لبعض، ولا يغني بعضهم على بعض، على الرغم من اختلاف آجناسهم وآثراتهم وبلادهم، إن هذا الاختلاف بين البشر في الرشكال والآثران، واختلافهم إلى شعوب وقابل ليس مرده إلى تفاضل بعضهم على بعض، ولك، آية من إناب أقلي تعارف أبشر فيما بينهم، ويتمايزون، ولو كان البسر وأكد آية من إناب أقلي العارف، المشاطعو، الشائر والتعارف، وقد قرر الحق هذه الحقيقة الكرى في قول: ﴿ يَا أَنُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقالُكُم مِن ذَكَرٍ وَأَنتَى وَ جَعَلْنَا كُمْ شُهُ إِلَّ وَقِيالًا مِنْ اللَّهِ إِلَى الْحَيَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقالُكُم مِن ذَكَرٍ وَأَنتَى وَ جَعَلْنَا كُمْ

ولكن هذه المفتيقة العظيسة التي يجب أن تكون قناعدة التعامل بمن أبتناء الجنس الواحد، وبين الأجناس والشعوب فيما بينها تفيب عنن العقول والقلوب، فترى البشر على مستوى الأفراد والأسر وافتتمات يبغي بعضهم على بعض، ويزعم كل فريق أنه الأفضل والأكسر والأحسن، ويُرد هذا الفضل إلى حسمه أو لوته أو إنائه أو مديته ودولت، وتراه بناء على ذلك عدم من ينتسب إليهم، ويعتز يهم، ويقر غرهم، وقد تقوم الحروب المدمرة التي تأكل الأحضر والياس انتصاراً للمناسبة الموابس انتصاراً المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة على أصول علنة قدرة . إن الإنسان لا يفضل غيره في ميزان الإسلام بصول وعرضه وشكله وقونه وقبيت وموطنه: إن التفاضل في الإسلام مرده إلى النقى والصلاح هم إنّ أكرنكمُمْ عِندُ اللّهُ أَلْفَاكُمْ ﴾ [الحجرات:١٣].

ویکرم الإنسان بحرم آبانه ،لاتفیاه از هو أحبهم وسار علی عظاهم، وقعل فعلهم، کمنا قال الکریم این انکریم این الکریم این الکریم بوصف بن بقوب بین اسحاق بن ایراهیم علیه وعلی آبانه افضل الهلازه وازکی النسلیم فح وَاتَّیْتُ مِلَّةً نَامَاعِی اِلْعِرَاهِمِ، وَلِمَحَاقَ وَتَعْفُومِ ﴾ [یوسف: ۳۵].

أما المقاعرة بالآباء الكفرة، والزعماء الفحرة، والقيادات الني عائت في الأرض فسادا، فذلك كله من الباطل، وهو يمثل انحراف مسار الإنسسان في نصوراته وأفكاره وأتعاله .

وقد أخرنا أبي بن كعب عن لون من الوان هذا الباطل وقع في عهد الرسول في فقد تنازع النان، فقال أحدهما مفتحرا على صاحبه بأصالة نسبه، مدلاً عليه بآبائه وأحداده، محقرا لصاحبه: أنا فلان بن فلان، فمن أنت لا أم لك ؟

إن افتحاره بآيائه، واحتقاره لمخاطبه يدل عمى مرض حبيث كمان بسري في كيان هذا الرحل وأمثاله، فهو برى أن أصوله تعطيه قيمة ترفعه على غوه، وتُحطه يمتاز بأولئك الأبساء، وأن غيره ممن لا يشاركه في تلك الأصول لا يستحق أن يساوى به ولذا فهو في مرتبة هونه .

وقد كان الرجل الآخر صالحا فقيها، فقال منتسبا، أنــا فــلان ابـن فــلاذ ابـن

فلان ابن الإسلام، وكان الأيوان اللـفان اعتزى إليهمـا مسلمين، شـم اعتزى إلى الإسلام، ورفض أن يمد المفاحرة إلى الأباء الكفرة .

وبروى أن هذا وقع لسلمان الشارسي اللجيئان فقد ذكر جمع من الرحال كان فيهم سلمان أباعهم، فلما جاء دور سلمان قال: أنا ابن الإسلام، فلعما بلمنع عمر انشر، يكي، وقال: وأنا ابن الإسلام .

وقد أخونا رسولنا ﷺ أن أللهُ أوجى لل موسى يأمره أن يقول الــارحل المفتخر بالآباء الكفرة د أنت أيها المتنعمي أو المتنسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم ، .

وأمره أن يقول للرحل الآخر: « وأنت أيها المنتسب إلى اثنين في الجنة، فأنت ثالثهما في الجنة : .

أوأيت إلى المصير الذي وصله ذلك الرحــل المقتحــر بآبــاء كفــرة !! والمصــير الحــير الذي بلغة ذلك للتنسب إلى الإسلام وآباء مسلمين !!

إن ما أوحى التألف به لأن موسى في شأن هذين الرحدين بهيز قلوب الذين يخشون ربهب وتغافرن وقوقهم بين يشهه، وقد أدب الرسول بحكايته هذه القصة ذائك الرحلمين المتسين من الصحابة، وفيه عقلة لكل من سار على دربهم، وفعل مثل فعلتهم .

إن الفحر بالأباء وإذ الآحرين، لأنهم لا يساوونه في النسب مرض فتاك فاتلزاء يُخيت الفوس ويدنسها، ويشعل العداوة والبقضاء بين أقراد الفحيط الراحد، وقد يلاوي إلى اقتال وسفدن الدماء ويقط الأواسير بين أمناء الإسلام، وقد اختند الرسول على في عليارة هذا المرض الخبيث، ففي السنن للاومذي وأبي داود عن أبي هريرة همّاه عن السيء على المراح المراح المحدودي المهام الغين مالوا، يُما هم من فيح جهنم، أو ليكون أمون على الله من الحمل بعده المراح المؤلوء بأنته، إن الله قد المعمم عليه المخاطبة، وفتح ما المجاهم المواحدة، وقد من فيح جهنم، أو

<sup>(</sup>١) أي يلحرج .

وآدم من تراب ) (١)

وقد أمرنا طرسول 業 أن نغلظ الفول لمن تعزى بعزاء لجاهلية، فقال: ( من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهين أبيه ولا تكنوا ع<sup>(1)</sup>

وقف ترعرعت العصبيات في هذا القرن وتعددت وتكونت، وقرقت هماعية المسلمون وأصبحت معولا لهذه الأمة الإسلامية، لقد فشت في المتعمدات الإسلامية، بل والمتعمدات الإنسانية المصبيات القومية، والإنتيجة، بل وعصبية الآلوان والحرف، واتحلت هذه العصبيات نوان الجرف في المام كماء واصطلى الناس ترها، وذاقوا منها الصاب والعاقم، وإذا كان غير المسلمين خم شيء من العذر في الهرق في جملة العصبيات فعا علم المسلمية، إلى السلمية، إلى العصبيات فعا شيء من العذر في الهرق في جملة

#### عبر الحديث وفوائده

 ١ - تحذير الإسالام من العصبيات المقينة التي تقوم على الانتساب إلى الآباء والافتخار بهم، ومتابعتهم على باطلهم، ومناصرتهم على غير الحق .

٢ ـ متابعة الإنسان آباءه على الحق، ومناصرة قومه على الحق ليس من العصبية .

٣ ـ مواحمهة الفساد والانحراف بذكر أخبار السابقين، فقـد روى الرسول ﷺ
 للمتفاخرين قصة مثل قصتهما، ليعترا بما فيها .

<sup>(</sup>١) مشكاة المعايح: ٩٤/٢ ورقعه: ٩٩٩

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيع: ٢/٩٤٥ ورقعه: ٢٩٠٦



# القصة الثامنة والأربعون المختال الذي خسف الله به الأرض

#### الكينان

هذه قصة رحل أوبقته أعماله: فقد أغضب الله عليه، عندما عسرج من داره عتالا بين الناس، بمشي مشية التنجيرين التكوين، فحسف للله به الأرض، وتلك عاقبة المتكوين.

#### نص الحديث

روي البحاري في صحيحه عن عبدالله أبنَ عُشِرَ خَلَتُهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يُشَمَّا رَجُلُّ يَجُرُّ إِزَّارَةُ مِنَ الْخَيَّارِءِ خُسِفَ بِي، فَهُوْ يَتَخَلَّجُلُّ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ ).

وعن أبي هُرَيْزَةَ قَال: قَال: اللَّهِ ﷺ وَقَال أَلُو الْقَاسِ: (بَيْنَمَا رَجُلُ يَعْشَى بِي خُلُةٍ تُعْشِهُ تَفْسُهُ، مُرَجُّلُ جُنَّشُهُ، إِذْ حَسَمَ اللّهِ بِهِ، فَهُوَ يَتَخَلَّصُلُ إِلَى يَعْرُم الْفِيَامَةِ ).

وفي إحدى روايات مسم: ﴿ إِنَّ رَخُلًا مِثَّنَّ كَانَ قَيْكُمْ يَتَبَعَّرُ فِي خُلَّةٍ...﴾.

### تخريج الحديث

هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر في كتاب أحاديث الأنبياء، ١١٥/٦. ورقمه: ٢٤٨٥. ورواء في كتاب اللباس باب في من جر ثوبه من الحليلاء: ٢٥٨/١٠. ورقمه: . ٥٧٩.

والرواية الثانية عند البخاري في كتاب اللباس، ٢٥٨/١٠ ورقمه: ٥٧٨٩. ورواه مسلم في صحيحه: ٦٦٥٣/٢ . ورقمه: ٢٠٨٨ .

#### غريب الحديث

موجل : ترجيل الشعر تسريحه ودهنه.

يتجلجل: أي يغوص في الأرض حين بخسف به، والجلحلة حركة مع صوت، وقال ابن قارم: التحلحل أن يسوخ في الأرض مسع اضطراب شديد، ويندتم من شق إلى شسق. فالمعنى: يتحلحل في الأرض أي ينزل فيها مضط با متنافعاً<sup>(ر)</sup>.

### شرح الحديث

ينسى الإنسان في بعض الأحيان حقيقة نفسه، ينسى أنه حلق من طـيز، وأن أصله من سلالة من ماء مهيز، وأنه خرج من غرج البول مرتين، مرة عندما خرج من صلب أبي، ومرة عندما ولدته أمه، وبنسى أنه وإن حسن منظوه، وجمَّلته تبابه أنه يحمل العذرة في باطنه، وينسى أنه مهما طال جسده وعظم فإنه لا يستطيع أن يخرق الأرض ولن يلغ الجبال طولا، وأن الشوكة تدعي، والذبابة توفيه، والأفعى تخيفه، وأن مصيره إلى الزوال، ولو كشف عنا بعد أيام من دفننا غال مرآنا أهلنا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۲۱/۱۰.

وأحبتنا.

ينسى بعض الساس هذا كلم، فيتعاطبون في أنفسهه، وبأحامم العصب الإصداهم، والراتهه، وامتلاد قامهم، وحمال أبابهم، فإذا هم يمشرن في الأوض مشية الخيلاء ويصفر هذا المتال عدد الناس، ويمر ردانه من عالماء ويظر إلى الناس نظرة احتال والزداء ويقلن نفسه عنو الناس، وهو أرفض، وقد يميط به عقاب الله في الدنيا قبل الأحرة.

هذا رحل من هذا الصنف من الأمم من قبلنا، أعجبت نفسه، فخرج تشمي مختالا بين قومه، يتهادى في مشــيته ويجمر إزاره من خلف، فأغضب ربه عليه، فخسف به الأرض كما فعل بقارون من قبله، فهو يتحلحل فيها الى يوم القبامة.

إن العظمة والكرياء قة الواحد الأحد القبرد الصمد، الذي تقرد يصقات الكمال والجلال، ومن تعاظم في نفسه وتكر، فقد نازع للله في صفة من صفاته وهو يستحق عقوبة للله في الآخرة، وقد تعجل له العقوبة في دنياه قبل أعراه.

إن المحتالين المتكرين لا يستحفون نعيم الأعرة، فنا ثم حمل الأعمرة دارا ولُمِلْنَيْسِنَ لاَ يُرِيدُونَ عَلَمُوا يَنِي الأَرْضِ وَلاَ تَسَانَاكُ والقصص: ١٩٦٣، وهـولاء التكرون متعالون في الأرض، يدفعهم علوهم إلى إهلاك الحرث والنسل والإفساد في الأرض.

وقد جماعت التعاليم الإلمية كتبرة وافرة تنهي عن الكو والاستعلاء والحبلاء، فلقمان أوصى ابته بقوله: ﴿ وَلاَ تُصَمَّرُ حَمَّلًا لِلنَّاسِ وَلاَ تَصْـشِ فِسي الأَرْضِ مَرَحًــا إِنَّ اللَّهُ لاَ يَجِبُّ كُلُّ مُحَمَّالُ فَحُورِكُم [لقمان: ١٨].

وحاء في الوصايما العظيمة في سورة الإسراء النهي عن الكبر والخيلاء فحر وَلَا تَمْشَى فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنَ تُعْمِقَ الأَرْضَ وَلَنَ تُنْلَعَ الْجِئالَ طُولاً﴾ [الإسراء: ٢٠- ٢

### عبر الحديث وفوائده

- ١ ـ الكبر والخيلاء جريمة كبرى توبق صاحبها في المدنيا والآخرة.
- لا يجوز للرجل أن يجر ثيابه، فبإن كان جرها من غير كبر فهو محرم أو
   مكروه، وإن حرها كبرا فهو كبيرة من الكيائر.
- وقد نحس النووي الكلام في الإسبال، وهو حبر النياب بقول: « لا بجوز الاسال تحسن الكولية و لا بجوز الإسبال تحسن الكعبين إن كمان للتحييلاء، فإن كمان لفرها فهو مكبروه، وظواهر الأحاديث في تقييدها بالحر حيلاء تمال على أن التحريم عصوص بالحيارة، وهكذا نص الشافعي على الفوق كما ذكرتا، وأجمع العلماء على حواز الإسبال لنساء اللهاء،
- ليس من الكبر أن يظهر الديد نعمة الله عليه بدأن يكون نعله حسنا، وثوبه
   حسنا، خاصة إن افتران ذلك بشكر الله وحمده، وقسد صحست بذلسك
   الأحادث.
- ع. بعض الذنوب يعحل الله العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة، كما خسف الله الأرض بهذا المحتال المنكر.
- وأثبات عذاب القبر، فهذا المنحسوف به كما أخسير الرسول الله يضطرب في الأرض إلى يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) فرح النووي على مسلم: ٢٥٠/١٤.

# القصة التاسعة والأربعون المتألي على الله

#### الكينان

یخبرنا هذا الحدیث قصة رجل تکلم بکلمة أوبنت دنیاه وآخرته، علی الرغم من احتهاده فی العبادة، وأمره بالمعروف ونهیه عن المنکر، فقــد حلف ــ لما رأی صاحبه علی ذنب ـ أن الله لا يغفر له.

وكان صاحب يكتر الذنوب، وهو يكتر من نهيه عنه، فأغضب ربه عليه كفلته الذي حلق، فرحمة الله واسعة، ولا يعجزه أن يغفر لأحد من علقه مهما عظم ذنه، لقد غفر الله للمذنب وأدخله الحنة، وأمر بـالمحيد إلى النار من أحمل غلك الكلمة

#### نص الحديث

روى مسلم في صحيحه عن خُندُس أَنْ رَسُولَ لِللَّهُ ﷺ خَلْتُ أَزْرُ رَسُولَ لِللَّهُ ﷺ خَلْتُ أَزْرُ رَجُلا قَالَ: وَلِللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهِ لِفَلَانَ، وَرَلَّ لللّهُ تَعَالَى عَلَى: (مَنْ ذَا أَفَيْقِ يَضَالَّى عَسَى أَنْ لا أَغْفِرَ لِفَلَانِ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانِ، وَأَحْمَلُتُ عَسَدَى أَوْ كَمَا قَالَ.

رروى أبو داود في سننه: عن إبي له يُرَّدُوَّ قال: سَبِقَتْ رَسُونَ اللهُ ﷺ يَشُولُ: ( كَانَّ رَجُلانَ فِي ثَنِي إِسْرَائِيلَ مَتَوَاحِيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمُ يُفْتِهُ، وَالأَسْرُ مُضَهِدٌ فِي الْهَبَادَةِ، فَكَانَ لا يَزَالُ الْمُخْتِهِةُ تَرَى الاَحْرَ عَلَى اللَّهِ. فَقُولُ: أَهْسِرُ،

فَوَجَدَةُ يَوْمًا عَلَى ذَنِّبٍ فَقَالَ لَهُ: أَفْصِرْ. فَقَالَ: خَلْتِي وَرَنِّي أَنعِثُتُ عَنيُّ رَفِيبًا؟

نَقَالَ: وَلِلْلَهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لاَ يُدْحِلُكَ اللَّهُ الْحَنَّةَ .

تَقَيْمِنْ أَرْوَاحَهُمْنَا، فَاخْتَمَنَا عِنْدُ رَبِّ الْفَالَمِينَ، فَقَالَ لِهِمَنَا الْمُخْصِدِ: أَخْسَتَ فِي عَالِمَنَا أَوْ حَسْنَ عَلَى مَا فِي تَدِينَ فَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُنْذِينِ: الْفُصْلُ، فَاذَعُلِ الْخَشْة يُرْخَشَيْء، وَقَالَ لِلاَحْرِ: افْشُوا بِهِ إِلَى النَّامِ.

فَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أُوتِفَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتُهُ.

## تخريج الحديث

همذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في كتساب السير والصلمة والآداب، ٢٠٢٧/٤. ورقمه: ٢١٦٨. انظر شرح النووي على مسلم: ١٣٣/١٦.

ورواه أبو داود في سننه في كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، ورقعـــه: ١٩٠١. وانظر صحيح سنن أبي داود: ٩٢٦/٣ ورقمه: ٧٩٠٧.

### غريب الحديث

يتألى: يحلف، والألبة: اليمين. أحمطت: أنطلت.

أويقت: أهلكت.

### شرح الحديث

يمدثنا الرسول ﷺ في هذا الحديث عن رحلين من بني إسرائيل، كانسا صديقين متأخين، وكان أحدهما بمنهما في عبادت، والأعمر مقصرا في أداء ما وحب عليه. وكان المختيد في العبادة برى صاحبه برنكب الدنوب و تداسم. فيكر علمه وينهامه وهذا أمر طيب مطلوب مشروع، وقد حاءت المشرائع كلهما بالأمر كلملمووف والنهمي عن الشكر، وكان الرحل للذنب يضيق فرضا فإتكار صديقه عليه، ولما اشتد عليه صاحبه بالإنكار يوما قال أد: خلني وروبي، أبعث علي وقيا؟ عند ذلك منذ العابد - وبا فول ما حلف - فقال: ولكل لا بقعر الله لك، أو لا ينحر الله لذنة.

وما كان لهذا العابد أن يتأل على الله عجلة، فاقد أد وكمر كنه، ما ناء كمان، وما لم يشأ لم يكن، بهب المحرات ويمسكها، يغفر لمن يشاء، ويصدف من يشاء، يهدني ويضل، وما كان المبد من عالم للله أن يحجر عمى ربه أن يغفر لفلان أو يتجبط عمل فلان، لقد تكلم هذا المسكن، كما قال أبو هريرة واوي الحليب يكلمة أو يقت عليه دنياه وآخري، فقد قبض الله روحيهما، فاحتما عسفه، وقال أ لفلك المثاني، موناه مونيا: أو كنت بي عالما ؟ أو كنت عمى ما في يدي قافره ؟ وأمر يؤدخانه النار، وأمر يؤدخال المذب الجنة.

### عبر الحديث وفوائده

القول على الله يغير علم من أعظم الكيائر السيق توبق عمل صاحبها، ومن
 ذلك دعوى هذا الرحل أن الله لا يغفر لفلان، فـا فله لا يعجزه شيء أراده،
 ورحمته واسعة.

على المسنم أن يتوحى الحيطة والحذر في معاملته لربه تبدارك وتعدل، فيقف
موقف العبودية، يعمل بطاعة الله وبأثمر بأمره، ويصدر على دعوة السام،
ولا يتسرع في الحكم عليهم.

٣ \_ الخوف من سوء الخاتمة، فقد دخل العابد النار، ودخل العاصي الجنة.

في الحديث دليل لأهل السنة الذين يقولون بأن الألؤة يغفر الذنوب من غبر توبة

إن شاء، كما غفر لهذا العاصي، وهو مصر على ذنوبه كما يدل عليه الحديث.

# القصة الخمسون

# قصة المرأة التي دخلت النار في هرة

#### الكيند

إن القارب القاسية، والطباع المتعرفة، تمتى بأصحابها إلى السار، ذلك أنها يخلوها من الرحمة لا بنائي مما فضات بالأحرون، فتقس وتضرب وتفسد، وبذلك أهلك هؤلاء أتضمهم بسب ما فعلوه بالأحرين، ومن هؤلاء هذه الرأة التي حلتنا عنها الرسول فللي، فقد حبست هرة حتى مالت جوها وعطشا، فدخلت بها النار.

#### نص الحديث

روى البحاري عن ابن مُمَرَّرُ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اللَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ وَخَلَمْتِ المُرَاّةُ النَّارُ فِي هِرُوْ رَبَطْتُهَا، فَلَمْ تَطْمِلُهَا، وَلَمْ نَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الأُرْضِ

وبي رواية عند البحداري: ( غَلَيْبَ المِرَأَةُ فِي هِرُّةٍ سَخَيْعًا خُسِي مَنْقَعَ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لا هِيَّ أَفْمَنْتُهَا، وَلا سَقْتُهَا إِذْ خَبَسْتُهَا، وَلا هِيَّ زَرَكُهَا تَأْكُلُ مِنْ مَشَاهِ الأَرْضِي.

وقد رأى الرسول ﷺ هذه الرأة التي ربطت الهرة في النسار عندما رأى الجمدة والنار في صلاة الكسوف، ففي صحيح البنحاري عن أسماء بنت أسمى بكر أن الرسول ﷺ قال: ﴿ وَقَنْتُ بِنِّي النَّارُ خَيْقُ لَمِّتَ، قَيْنَ رَبِّ وَأَنَّا مَعْهُمُ مُ فَيَاقًا حَسِيْتُ أَنَّهُ قَالَ: تَحَدِيثُهَا هِرَّتُهُ فَلَّتُ: مَا شَانًا هَنِهِ؟ قَالِ: حَسَمَهُا خُي مَالَتُ جُرِعًا، لا أَفْمَنْتُهَا، وَلا أَرْسَلُهُمْ وَأَنْ . قَالَ نَامِعٌ خَيْثُ أَنْ قَالَ: مِنْ حَسْمُ أَرْ

عَيْشَاشِ الأَرْضِ).

وروى مسلم حديث رؤية الرسول ﷺ المرأة التي ربطت الهرة في السار عمن جابر، وفيه أن المرأة كانت من بني إسرائيل، وفي رواية أخرى أنها كانت حميرية.

### تخريج الحديث

حديث الحرة في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع اللهساب في إناء أحدكم. ٢٠٦٦. ورقعه: ٣٣١٨. وفي كتاب أحاديث الأبيساء ورقعه: ٣٣٨٠. ٣٨٨. وفي كتاب المساقاة، باب فضل مقي الماء: ٤/١٥. ورقعه: ٣٣٦٥.

ورواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر في كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، ١٧٢٤/٤ ، ١٧٢٤، ٣٢٤٢.

وحديث رؤية الرسول ﷺ المرأة التي ربطت الهرة رواه البخاري في صحيحـــه في كتاب الأذان عن أسماء بنت أبي بكر: ٢٣١/٢. ورقمه: ٧٤٥.

وفي كتاب المساقاة باب فضل سقي المّاء، ١١/٥ ورقمه: ٢٣٦٤.

آما رواية مسلم خديث رؤية الرسول 難 نفذية المرة، فهي في كتاب الكسوف، باب ما عوض على رسول 誠 雅 في صلاة الكسوف، ٢٧٢/٢. ورقعه: ٩٠٤.

### غريب الحديث

في هرة: أي بسبب هرة. خشاش الأرض: هوام الأرض وحشراتها.

#### الشرح والبيان

هذه قصة امرأة حبرية إسرائيلية، حبست هرة، ومنعت عنهما الطمام والشراب فيكلك حرع اعطفاء المدارة و والشراب فيكل على قسوة في طبع هذه المرأق، وسوء في خلقها، وقتدما للرحة والشفقة، وقصدها الكرازي، فلو كان في قلب هذه المراق رحمة لرحمت هذه المراق رحمة لرحمت هذه المراق المناقبة، وهمي تعاني الحجود على المستحداث وهمي تعاني الحجود على الاستحداث والاستغاثات، وهو صوت عيز يدركه العارفون بأصوات الحيوان، ولكن قلب هذه المراقبة المرتبع المناقبة المرتبع في يقل حديد المناقبة المرتبع للناء المرتبع في يقل حديد القطع، ومات المرة تشكو إلى ربها ظلم الإنسان، وقسمي الوضوعة في هذا

لقد كان بيامكان تلك المرأة إن كانت تربد القطة في مترف أن تقدم لها ما لا المسابق من الطعام والشراب، وقد أعوزنا الرسول يكافئ انتا تؤجر في الإحسان إلى الههائم، فإن أبت أن تقدم لها ما يقيم أو دها ويضفظ حيتها، فعليها أن تخللي سيلها، وتركها تنطلق في أرض الله الواسعة، فنن تعدم وجود ما يقتها، ويضفظ حياتها، خدامة وأن إلى قد معمل لها رؤقا فهما المقدم الناس من بقايا الطعام، وما تصطاعه من الحضرات والخوام.

وقد أهلك هذا العمل هذه الرأة، ودخلت بسيبها السار، وقد رأى الرسول ﷺ هذه الهرة، وهي تهاجم المرأة التي حبستها في الثار، فتحمدت بهما خدوشا في وجهها وجمعدها، رآها كذلك عندما مثلت له الحدة والسار في صلات لكسوف الشمير،

#### فوائد الحديث وعبره

- ا بيان عظم وزر الذين يعذبون الحيوان ويعتدون عليمه بالضرب والقشل، فقما.
   أدخلت هذه المرأة النار لتسبيها في موت الهرة.
- ٢ ـ يجوز للإنسان حبس الحيوانات من القطط والطيور وتحوها إذا قدم لها طماعها وطراعها، فإن عجز عن ذلك، أو بخل عليها بالطعام فليحل سبيلها، ويطلقها في أرض الله الواسعة، تطلب رزقها بنفسها.
- عذب الإنسان في آخرته بمثل ما أساء به، فهذه المرأة تمثل ها القطة في النمار تهاجمها، وتخدش جسدها.

# القصة اكادية والخسون الذي ارتكب الموبقات بشربه الخ

#### آشينا

هذا رحل تعبد، فأراد التسلطون في الأرض إفساده، بإجباره على ارتكاب ويوفقه من المؤلفات التي سجوده بهنها، فاختار الحمر، فقاناً أنه احسار أهونها، فماؤا بالحمر توقعه في الموقفات كلها، فقد كتل وزنا وأكل لحم الحسترير بعد شربه لها، قارئ وذاته وآخرته.

#### ثانيا: نص الحديث

فَانَ فَاسَتُنِينَى مِنْ هَلِنَا الْحَمْرِ كَأْلُمَ، فَسَنَقَةً كَأَلُسَ، فَالَ: بِمُدْرِمِ، فَلَمْ بَرَمُ خُنَى وَتَعَ عَلَيْهَا، وَقَمَلَ الشَّمَنِ فَاحَتَبُوا الْحَمْرَ، فَإِنَّهَا وَلِللَّهِ لا يَخْمِعُ الإنجانُ وَوَقَمَانُ الْخَمْرُ إِلا لِمُوطِكُ أَنْ يُعْرِجُ أَحَمُمُنَا صَاحِبُهُ .

ُ اعْيُرَنَا شُوَلِكُ، قَالَ: أَنْآلَا عَبْدُ اللهَ يَغْنِي النِّ الْمُبْدَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قال: حَدَثَنِي أَنْو بَكُرِ انْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَنْ أَبَاهُ قال: سَعِفُ غُمُنان بَقُولَ: ( اخْتَبُوا الْعَمْنَ، فَإِنْهَا أَثُمُّ الْعَجَائِينَ، فَإِنَّهُ كَانَ رَحُلُ مِثْنَ حَلا قَائِكُمْ يَشَنْدُ وَيَشَوَّلُ النَّامِ . فَذَكَرَ مِثْلَمَ، فَالنَّ ( فَاحْتَيْنُوا الْمُعْمَرَ فَإِنَّهُ واللهُ لا يَشْمِعُ وَالإِنْمَانُ أَبْدُا إِلا تُومِلِنُ أَحْدُمُمَانًا لَنْ لُمُرْجَ صَاحِبُهُ ﴾.

وروى الطبراتي في الأوسط عن عبدالله بن عمرو، أن أبا بكر الصديق وعمر ابن الحطاب وناسا من أصحاب رسول لل 霧 حلسوا بعد وفــــاة رســـول لل 水 適 فذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها عمم [ ينتهون إليه ].

فارسنوني إلى عبدالله بن عمرو بن العاص أســأله عـن ذلـك، فأحــيرني: أن أعظم الكباتر شرب الحسر.

فانتهم فاعرتهم، فانكروا فلك، وونبوا إليه جميعاً، [حتى أثنوه في داره ]. فاعرهم أن وسول الله علم قال: ( إن ملكاً من بين إسرائيل أحد رحملاً، فضيره بين أن يشرب الخمر، أو يقتل صبياً، أو بزني، أو ياكل خم الخنزير، أو يقتل هو أن أن، فاحداً أن يقرب الحمرة، وإنه لما شربها لم يمتم من شمي، أوادوه عنه، وإن أن يون ولي قلل علم قال لما حيناً: (ما من أحد يشربها فقبل له صلاة أميمين لبله ولا يموت وفي مناته منها شيء إلا خُرمت عليمه الجدة، وإن ممات في الأرمعين ممات مية خاطبةً)،

### تخريج الحديث

حديث عثمان رواه النساني في سنته: ٣١٥/٨ موقوفا عليه. وهو في صحيح سنن النساني: ٣١/٦. ورقمه: ٣٢٣.

وحديث عبداقة بن عصرو بن العاص رواه الطيراني في الأوسط بإسناد صحيح مرفوعا، انظر تخريجه في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٣٨/٦. ورقمه: ٢٩٩٥. غريب الحديث

علقته: عشقته وأحبه. باط**ية خم**ر: إناء فيه خمر. لم يوم: لم يعرح. إدمان الحمر: ملازمتها والدوام عليها.

#### شرح الحديث

حديث عثمان روي مرفوعـــا وروي موقوفــا عليــه(١٠)، والمحفــوظ الشاني، أســـا القصة الثانية فقد رواها الطبراني في الأوسط بإسناد صبحيح مرفوع.

والذي يظهر في من التأمل والشدر في الحديد، أنهما واقعة واحدة، وقعت أيام الفساد الذي ساد «فتحت الإسرائيلي، ويعد أن هنا الرحل الذي تعد كان رجلا معروفا، إما أن يكون وجها، أو من أنهوان الملك، أو من الذيب فهم أتباع في الخدع، فحضى الملك أن يترتم تبده فيمن حول، وأمثال هذا الملك الفاسد يموضون على إقداد أمثال هوال الرحال.

ويدو أن هذا الملك طلب من تسك المرأة الغوية الفاسنة أن تقوم بهلم المهمة فتعرقه بأن يقمل واحدة من الويقات التي عرضوها عليه، وظاهر من الحديث أن مرادهم هو تحظيم معاني الإنمان في نقسه، وتنتيسه بارتكان الويقات، ولا يهمهم أن يقعل مونة بعنها، الهم هو أن يقعل ما يحده عن ديده، ويقطع صلته به.

وقد استدرجته تلك المرأة إلى منزلها بحيلة، فقد أرسلت إليه تدعوه للشمهادة، والأعيار لا يرفضون الاستحابة لتحمل الشمهادة، فلهم في ذلك أحر وثواب:

<sup>(</sup>١) سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢٩٢١.

ويبدو أن الرحل كان مفقلا، فقو كان فطنا لاحتاط لأسره، بأن يباعظ معم من يفسد عنطط هذه المرأة وصن ورايحا: فلمما دعمل دارهما، أتحلفت الأبنواب من ورائه وأصبح أسيرا بين يذبها.

ويظهر من الحذيث أن هذه المرأة الغوية كانت صاحبة مال، تعيش في ابيت مرق، ولم يكن حالها حال الموصات اللواتس بوترقس بزناهن، فهذه المرأة من الطبقة الرقية القرية من الأسرة الحاكمة التي تحرص على إنساعة الفاحشية، ولمنا قان هذه المرأة إذ خورت الرحل بين ارتكاب هويقة من المويقسات اللاتسي أعدتهن كانت تضرب بسيف الملك، فقد تهددته بالقتل إن لم يقعل.

يدلك على صحة هذا الاستناح أن هذه المرأة لم لكن مغرسة بهدأة الرحل؛ ظو كانت إذا دعم لعد فها إياه، وغرامها به لطلبت منه موافقتها فحسب، ولكتها لم تقسم على طلب الفاحشة، وأعنت له أنها ترضى منه بقتل الصحي، أو اكل الحزير، أو الرني بها، أو شرب الحمر، المهم عندها أن تلوثه حتى يذهب عنه صفاؤه، ويغوص مرة أعرى في حمة الرفية.

ولو كان هذا الرحل حصيفا، قدري الإيمان ترفض كل العروض، واحتدار موت الصالحين على حياة الفاسقون، فالموت غاية كل حي، واحتيار الحياة العفضة الفاسفة لا ينجه من للوت، لقد احتار هذا الرحل ما نئت أهون الشرور، فإذا به أعظم الشرور، فالحمر مقتاح الإلم، لقد شرب الحمر، فضاب عنه عقله، وفقد إدراك، وعند ذلك ارتكب كل الموبقات التي عرضت عليه، فقد قتل العسبي، وارتكب الزناء وأكل خم الحترير.

وقد بين الرسول كلاً في خاتمة حديثه الآثار الخطوة التي تسترب على شعرب الخعر، فشاريها لا تقبل له صلاة أربعين لبلة، وإذا مات وفي جسمه منها ضميء حرمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين التالية لشربها مات ميته حاهلية.

#### عبر الحديث وقوائده

- ۱ بیان إنّم الحمر، وبیان ما پنرتب علی شربها من مفاسد وشرور.
- حرص الفاسدين على إفساد الصالحين، وإيقاعهم في الموبقات والذنوب،
   كما فعل الملك وهذه المرأة الغوية بذلك الرجل الذي اتجه إلى الاستقامة.
- على المسلم أن يحتاط لنفسه، كي لا يقمع في حبائل الغواة والغاوين، من شياطين الجن والإنس.
- عنى المسلم أن يعتصم بربه في مثل الحال الذي وقع فيها ذال الرحل، ولو
   أدى به إلى الموت، فالموت في هذه الحال خير له من الحياة.
  - ٥- تحريم الخمر والخنزير والزنا والقتل على بني إسرائيل.



# القصة الثانية والمخمس*ون* الذين دخلوا القرية يزحفون على أدبارهم

#### المكينان

غكي هذه القصة الجمود والكران في مقابلة الكريم والإحسان، فقد أمر للله من إسرائيل أن يدخوا تربه من قرى الأرض للقدسة فاغير عاصدين شما داعيه بالمفترة والرحمة، فبدلوا قولا غير المذي قبل لهميه دسلوها علمي ادميارهم يزخفونه منادين فيل السقهاء بالقساط جوفاع، مبدلين كلام للله، فاستحقوا أن يتزل لله على المقالين منهم وسؤا من السماء.

### نص الحديث

روى البحاري عن أبي لهُرِيَّرَةُ رَضِيَ لِللهُ عَنَّهُ قَال: قَالَ رَسُولُ لِللهُ ﷺ: ﴿ وَ قِلَ لِيْنِي إِسْرَائِيلَ: ﴿ الْحَنُوا النَّبَابُ سُمِّنَا وَقُولُوا جِمَّةً ﴾ [ البقرة: ١٥٨، فَبَلَنُّوا، فَمَخْلُوا يَرْخُونُ عَلَى أَسْنَامِهِمْ وَقَالُوا: خَبُّ فِي شَمْرَةٍ).

ورواه مسلم بلغظ: (قِيلَ لِيقِي لِمِسْرَقِيلَ: افْسُلُوا النَّابِّ سُسَمَّنَا وَقُولُوا: حِلَّةً لِمُفَرِّ لَكُمْ حَطَلَىٰكُمْ، فَيَلِنُوا فَدَخُلُوا النَّبِ يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَامِهِمْ، وَقَالُوا: حَبَّ فِي خَفُرْةٍ ﴾.

### تخريج الحديث

رواه المحاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الحضر مع موسى: ٢٦/٦، ووقف: ٣٠.٦. وفي كتاب النفسير، في تفسير مسورة المُرة ١٨٤/٨، ووقف: ٤٤٧٩، وفي تفسير صورة الأعراف، ٢٠٤/٨. ووقعه: ١٩٤٤، ورواه مسلم في كتاب النفسير: ١٣١٤/٤، ووقعه: ٣٠١٥.

### غويب الحديث

**حطة**: أي احطط عنا خطايانا.

**فبدأوا:** غيروا.

أستاههم: أدبارهم.

# شرح الحديث

أعدونا للله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أنه أمر بيني إسرائيل أن يدحلوا إحدى مدان الأرض المقدسة ساجدين، أي حاضعين مثللين فقى من غير كبر ولا استعلاه، وأن يدعوا الله وهم داخلون أن يحسط عنجاس جعابا يعهم يوقفر لمم وتنزيههم، ولكنهم تم يدحلوها كما علمهم ربهم، ولم يقولوا كما أمرهم أن يقولوا، دحلوها بوحوص على أدسارهم، ويقولون: حنطة في شعيره، أو شميرة، فأنزل ألف عليهم رحزا من المسحداء عمل كناوا بهنسقون فح وألا فلنا أذخلوا شاره فأثرته تمكال مبنيا خيث شيشم رعما وتوقعوا اللهب شخاء وقولوا جعلة نقفر لمكم عقابي كمم وسترين ويتان اللهبية بنا كناوا بهنستون فح والفرة: 40 م 10 على المناس المناس ويتان فيل أفرق المناس المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس على المناس المناس على المناس المناس المناس على المناس الم لقد واحد هؤلاء الطالمون تعمله الله عليهم بالكتران، فلم بالروا نما أمرهم به. و لم يشكروا نعمه عليهم أين طله من حال نرسول 變 أصحاب عنصد دعلموا ممكمة فاتحين عاضعين متللين. حتى أن رأس وسمول لك 養 كنان يمس رحلمه في دحوله ممكمة علىكل حاصابها في

### عبر الحديث وفوائده

- ١ بيان عظم وزر المبتلين لأمر الله وشرعه، الكافرين بأنعمه، لمحرف لكلامه.
   كما فعل هؤلاء الظلمة من بني إسرائيل.
- كان في بني إسرائيل حي في عهد الرعيل الأول أقوام قساة القنوب، نفوسهم عفدة، وعقولهم متحرفة، ومنهم هؤلاء الذين حدثنا الوحي عن ضلالهم وتردهم على ربهم.
- التعاليم الني وحيها الله لين إسرائيل، وحدثنا عنها القرآن والحديث النبوي
   من دعول الفائمين المسلمين عاضعين لربهم، داعين الله أن يغضر لحم، تشل
   الصورة الـتي يجب أن يكون عليها الفائمون المسلمون في كمل العصور
   والأمكة.
- إلى الغنائم الهرمة على بني إسرائل كانت مقصورة على الذهب والفضة والأثاث واللباس ونحو ذلك أما ما يؤكمل من الحيوان والنبات قلم يكن عرما عليهم، فقد أياح الله للذين أبرأوا بدحول تلك القرية الأكمل منها حيث شاءوا وفوكارا منها حيث نبشم وتُفكا في المفرة: 20].



#### القصة الثالثة وانخمسون

لصة دس جبريل التراب في فم فرعون

#### المكينان

هذه قصة تبين لنا مدى البغض الذي كان يممله جويل عليه السلام لفرعون الطاغية، حتى أنه عندما قال فؤ يَامَسَتُ أَنَّهُ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ الْذِي يَامَسَتُ بِهِ بُسُو إِسْرَائِهالُ﴾ [يونس: ٩٠]، حال غرق، عشي أن تدرك رحمة الله، فاحذ يدم الواب في فمه، ليعتمه من النطق بكلمة التوحيد.

#### نص الحديث

روى النومذي بي سنه عن اين شِئس أنَّ السِّيعَ ﷺ قان: (لَمُنَّ الْحَرْنُ لَمُلْفُ فِرْعُولُ قَالَ: ﴿ عَاسَتُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ الْمُنِي عَنْسُتْ بِهِ نَبُو سِرَّاطِلَ﴾ [يوس: ١٩٥٠. فَقَالَ جَرْبِيلَ: نَا مُسْعَلُمُنْ فَقَوْ رَّلِيْشِي وَآنَا آخَذُ مِنْ حَالِّ البَّحْرِ، قَالَتُمُنْ فِي فِيج مُحَافَةً أَنَّ فَدْرَكُهُ الرَّحْمَةُ،

قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وفي رواية أن النبي 囊 ذَكَرَ( أَنَّ حَبْرِينَ 囊 حَمَلَ يَشُنُّ فِي فِي فِرْعَوْنَ الطَّمِينَ حَمْلَةٍ أَنَّ يَفُول: لا إِنَّ إِلَا اللّٰهِ، فَرَحْمَةُ لِللّٰهُ أَوْ حَمْلَتُهُ أَنْ يُرْحَمَّةُ لللهِ،

قَالَ أَبُو عِيسَى الترَمَدي: هذَا حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَحْدِ.

#### تخريجه

رواه التوملذي في كتاب النفسيره، باب من سورة يونس، ۲۸۷/۶ وانظمره في صحيح سنن الدّعِملي: ۲/۲۰. ووقسه: ۲۳۲۱، ۲۳۲۰. وعزاه محقق حسامع الأصول ( ۲۹۲/۲) إلى التوملذي وأحمد وابن حرير وأبي داود الطيالسي.

#### غريب الحديث

حال البحو: الطين الأسود الذي يكون في أرض البحر.

#### شرح الحديث

حدثنا الغرآن طویلاً من فرعون وطغیانه و جمووته، وصولته و حولته فی وجه
الحتی، کما آخونا عن نوول نقصة الله به وتخده، عندسا تُفرقهم فَاهلکهم، وقد
کان حریل عبه السلام حاضرا شاهدا، وقد آخیر حریل رسسولنا الله آن فرعون
عمدما آمری او قال: آسنت آنه با آنه یالا الذی آسنت به بنسو اسسرالیا آخید
پیشمنی فحه بطین المجرء حتی الا بحکمه من التطق بکلمة الترحید، عشیة آن تدرکه
حق الذان و بقیار توته.

وما فعل جويل ما فعله إلا من شدة حنقه على ذلك الطاغية السذي أمعـن في الكفر والإفساد، ومحاربة الإسلام، وفتنة المؤمنين.

وقد يقال: وما يضر حيريل أن يرحم الله فرعونا، ويغفر له ؟ والجواب: أن العبد يصل الى حالة من الكراهية للظالمين تجيت يدعمو الله أن لا يقبل توبتهم، ولا يدخلهم وحمت، وهذا وقع من موسى عليه السلام، فإنه دعمى علمي فرعون وملشه أن يشدّ الله على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العلب الآليم ﴿ رَبُّسًا إِنَّكَ كَانِيتُ فِرْعُوْنَ وَمَالًا وَيَكَا وَالْمَوْنِ الْمَالِيقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مُسْلِلًا رُبًّا اللَّهِ مُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاصْدُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا خَى يَرَوُا الْعَلَابَ الأَلِيمَ ﴿ يونس: ٨٨ .

وقد يقال: أليس مقسرا أن الذلا لا يقبل النوبة عند حلمول العبناب، وعند الغرغرة، فكيف ظن جويل أن الله يمكن أن يغفر لفرعون، وهو في هسفه الحبال ؟ والجواب: أن جويل عمل بمقتضى ظنه من غير النفات إلى عده، والذا أعلم.

#### عبر الحديث وفوائده

- ١ عظم رحمة الله، فقد خشى جبريل وهو أعمم الخلق بـا لله أن تسال رحمة الله
   فرعون عندما نطق بكلمة التوحيد في غرقه.
- وضل كلمة التوحيد، فإن جويل خشي أن يرحم الله بها فرعون الكافر،
   فكيف إذا قالها العبد في حال الصحة والعافية موقنا بها، لا شك أن في ذلك
   أجر عظيم وثراب جزيل.
- ٣ ـ شدة بغض الملائكة للكفرة المجرمين، حتى أن جبريل كان يلس التراب في فم
   فرعه ن عند ترول العذب به.



# القصة الرابعة والخمسون المرأة التي اتخذت رجلين من خشب

#### تنينا

هذه قصة من قصص بين إسرائيل وقت آيام اشتغال بيني إسرائيل بالمظاهر الكاذهب، وقد أدى ذلك يهم إلى الدمار والهلاك فقد قر فيهم انتشى والصلاح. وكثر الفسساد والاشتغال بسفاست الأسور، فسلط عليهم أعناءهم فهزموهم والخلوجية

في وقد حدثنا الرسول أفير عن سورة من صور النساد والعناية بالظاهر الكاذبة في الجنمع الإسرائيلي، فقد الخذت امرأة قصيرة رحلين من حشب لإطالـة قانتها، وصنعت عامًا على طريقة تحفظ في جوف المسك، فشير بعيرها أسهوة الرحال حن أد طنهم.

#### نص الحديث

روى مسلم فى صحيحه عن أيي سَهِيدِ الْمُحَدَّىٰ عَنِ اللَّهِيُّ قَالَ: ﴿ كَاتَسَةُ الرَّأَةُ مِن نَتِي إِسْرَائِيلَ تَصْبَرَةً، تَشْنَى مَعَ الرَّأَنِينَ فَلِيقِتِينَ فَالتَخَفَّتُ وَخَلَقِ مِن خَشَسِهِ، وَسَعْمًا مِنْ فَصَهِ مَثْلَقَ مَطْقَى، ثُمَّ حَشَثَ مِسْلَمًا، وَهُوَ أَشْسَهُ الطَّسِهِ، فَمَرَّتُ ثِينَ الْمُرَاثِينَ لِلْمُعْ يَعْرُفِهُ، فَقَالَتْ بِلَيْعًا هَكُذَاءً وَنَفَىٰ شَعْةً بَنَهُ،

و في رواية أحمد: ﴿ فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّتِكُمْ فَشَعَ رِجُمُّهُ). ورواه ابن عزيمة في التوحيد عن أمني سعيد أو حابر أن النبي ﷺ خطب عطة فاطاطا، وذكر فهما أمر الدنها والأحرة فذكر ( إذّ أوّل مَا طَمَكَ بَدُوْ إَسْرَهِمَا أَنَّ امرَأَةُ الشَّقِيرِ كَالَتَ تَكَلَّلُهُ مِن اللَّهِمِي إلاّ اللّهُ عَلَيْ أَوْلَتُ مِن الشَّقِ كَالَّمَا مَرَاةً اللّهِمِي فَلَكُوْ امراقً مِن بِهِي إسْرَائِهَا كَانتُ تَصِيرَةً وَاتَحَدَّتُ وَخَلَقِ مِنْ حِنْبِ، وَحَاثَمَا لَهُ قَالَى وَظَنَّى ، وَخَلَّتُهُ مِسْلَكُا، وَمُرَحَّنا لِمَنْ المُرْتَقِينِ وَلَمْ اللّهِ وَهُ حَمِينَا مِنْ مَكْمًا إِنسَانًا يَنْهُمُهُمْ فَمُوتَ الطُولِيقِينِ وَلَمْ لِمُوفَّا صَاحِةً الرَّهَلِينِي مِنْ حَسِنِي ﴾.

#### تخريج الحديث

رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهما، باب استعمال المسك. ١٧٦٥/٤. ورقمه: ٢٧٥٢. وهو في شرح النووي على مسلم: ١٠/١٥.

ورواه ابن عزيمة في التوحيد كما يذكر الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢/٠٤، وعزاه أيضاً إلى أحمد في مسئله: (٤٦/٣).

### شرح الحديث

ذكر الرسول كلل هذه القصة في خطية وعظ فيها أصحابه، ورهبهم من فنندة الدنيا، ورغيهم في أمر الأخرة، وحذرهم فيها من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه بنـو إسرائيل من قبلهم، وبين لنا كيف كانت بداية الفسداد المذي أدى إلى هلاكهم، فقد أخذ الأغنياء ينفقون الأموال الكثيرة على المقاهر من اللباس والحلي والأطعمة. ونحوها، ومن ذلك الدفح في نفقـات النرواج، وتشبه الفقراء بالأغنياء، فكانت المرأة الفقير تكلفة أن يشتري لها من النياب والحلي مثل ما يشتري المغني لزوحته.

وغن نعلم مدى البلاء الذي يوقعه هذا التصرف في المجتمع، فـالزوج الفقــر يتكلف التكاليف الباهظة التي ترهق، وتحمله يعمل ليل نهار، لههيى، لزوجته مطالبها، وقد لا يستطيع، فيبع منزله أو أرضه التي يكون منها رزقــه، وقــد تنفعه (لى الاستدانة، وتحميل نفسه ذل السؤال، وقد يستدين بالربا، فيكتر دينه، ويعجز عن السنداد، إلى غير ذلك من البلايا التي نراها في المجتمعات المعاصرة.

وإذا استشرى هذا المرض في المختصات انشغل الرحال والنساء بابتكار آلسون المظاهر الكذائية التي تكف المال الكرير، وتأسط أبونات النساس ولسست عامجة لم التوسع في ضرب الأمثلة في هذا المضال، فالحياة اليوم تموج بالنوان كثيرة من والمؤضات، ومظاهر في الأليبة المترعة للمختلفة السيخ تلفت الأنظار، وفي طريقة تصريح الشعور، وفي أنواع الحلي.

ومن ذلك ما قصه علينا الرسول من احتراع هسفه المرأة القصيرة التي كنان بزيد من احتفارها الفسيه أنها كانت تسبو مين امرائين طويلتين، فتردد قداياة، فانكرك طريقة أطال فيها المتها، بأن اتخذت رحلين من عشسب، والخداء عائمًا بحرة له غطاء حشد مسكا، فكانت تخرج بين المرآئين الطويتين فلا تعرف، وكانت تم يحماح الرجال تفتح عائمها وتفضمه، فيضرح شدا العطر الملتي في الحاتم، وقد استطاعت أن تمتني تفسها، ظم يعرفها الذين أرسلوا للتعرف عليها.

ولا شك أن هذه المرأة كانت تبلل جهها كيما البدو طولة الفناء وكان الواجب عليها أن ترضى يقدو للله هان، وكان عليها أن تعلم أن الله لا ينظر لل صور العباد والوانهم، ولكمه ينظر إلى قاربهم وأعساهم، وكم من قصار الفامة وللمعتبري كروا بأعساهم في نظر الناس لما تحلوا به من كريسم السحايا والصفحات، ولما حصاره من علوم، ولما تقدوه من أعسال.

وقد تقدمت الطرق الذي تخفى النساء عوبهين بها، فالشعور الصناعية والطبيعية تصنع للفرعاء شعرا جميلا، وتخفي الشعر الفيح، وهناك الرسوش الصناعية، والألوان الذي تغير معالم الوجه، أضف إلى ذلك النياب الذي تظهر المفاتى، وتخفى العوب بطرق فية مدروسة.

لقد وقعنا فيما حذرنا منه الرسول 秦، وسرنا في الطريق الذي سلكته الأمم الهالكة من قبلنا، ولذلك حل بنا ما حل بهم من هلاك.

#### عم الحديث وفوائده

- من ألوان الوعظ المؤرة حكاية أحسار الغايرين وقصصهم تحذيرا من مثل أعمالهم،
   أعمالهم، كما حذرنا الرسول ﷺ في هذا الحديث من أن نسير مسار يعني إسرائيل.
- مدى اهتمام النساء قديما وحديثا بالمظاهر الكاذبة الخادعة، كما احتالت هذه
   المرأة لإطالة قامتها باتخاذ رحلين من خشب .
- مدى حرص النساء على إنسارة اهتمام الرحال وفتتهم، كما فعلت هذه المرأة، وتأثر الرحال بذلك، فقد أرسل من مرت عليهم المرأة رجملا ليعرف لهم من هي.
- قدرة الناس من قديم الزمان على الصناعة، فلا شك أن الذي أبدع الرحلمين
   من الحقص لتلك المرأة بحيت تستطيع السير بهما من غير أن تسقط صناع
   ماهر.
  - ه \_ المسك أطيب الطيب كما أخير الرسول ﷺ.

## القصة الخامسة والخمسون وافد عاد

# المَنَانُ

يمكي هذا الحديث طرفا من قصة هـ لاك عاد قوم هدود وكانو بسكون حنوب الجزيرة العربية فكذبوا وسوقم فأصابهم ألله بانقط والحديث، ولكهم أصروا على تكوهم، وطنو أن بإمكانهم رفع الباده طنتي أحاط يهم إن هم أرسلوا وافقدهم إلى الأرض المباركة ليدعو فم بالسفياء وجهلوا أن المقيت مع الله وأن يامكانهم أن يدعوه في المكان الذي هم فده وأن أعظم سبب يغلون به هم الإكانان وسر فم المهوث إليهم.

لقد أساء هولاء عندما لم يعلسوا كيف يرفع البلاو، وأساموا مرة أهمرى بإسناد مهمة طلب السقيا إلى رحل لا يعلم هاء قداقا كانت التيمجة فعب هذا الوافد ليسك شهرا يعاقر الحرب ويشنف آذانه بسماع الغناء عند صديق له تري ميسور، وبعد الشهر دعا ربه دعاء البطرين الذين لا يحسنون دعاء إلله ولا التعامل معه . وخوده ألله بين أتواع من المسحب، فاحتار سحاية فيها عذاب، دمره وومس قومه.

لقد كان وافد عاد مشؤوما من قوم ظالمين.

#### نص الحديث

روى الإمام أحمد في مستده: غن المخارسة إن يوبد الكثيري قدال: • عَرَضَتُ المُكُورِيُّ وَاللَّهُ • عَرَضَتُ المُكُورِيُّ وَاللَّهِ اللَّمَامِيُّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمَارِيُّ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُولِيْمُ اللْمُولِمُولِمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ: فَخَلَسْتُ، قَالَ: فَدَخُلِ شُرِلُهُ أَوْ قَالَ رَخَلُهُ فَاشَأَقَتْتُ عَلَيْهِ فَالَوْدِ لِي، فَدَخُلُتُ فَسَلَدَتُ، فَقَالَ: ﴿ هَلَ كَانَ يَشَكُمُ وَيَنْ نَبِي تَبِيم شَيْءٌ، ﴿ فَانَ: فَقَلْتُ: نَعْهُ قَالَ وَكَانَتُ فَنَا الدَّبَرُةُ عَلَيْهِمْ وَمَرَرَتْ بِمُحُودٍ مِنْ يَبِي تَبِيمٍ مُفَقِعْعٍ بِهَا فَسَأَلِّشِي أَنْ أَسْلِلُهَا إِلَيْكَ، وَمَا هِيَّ بِالنَّابِ، فَأَوْنَ لَهَا، فَتَحَسَّنَا.

تَقَلَّتُ: يَا رَسُونَ لَفِلِينِ وَرَقِينَ أَنْ مَعْمَلَ يَنَنَا وَنِينَ نِينِ خَدِيرًا فَاجْمَنِ الشَّغَانِ، فَحَمَيْتِ الْمَنْجُولُ وَاسْتَوْقَوْتِ، فَالْتَ: بَا رَسُولَ اللَّذِي فَالِي أَنِّسُ تَضْفَرُ مُشَرِّدُوا قَالَ: فَلَنَّ: إِنِّنَا عَلَيْهِ مَا قَالَ الأَوْلَ: مِنْوَاهُ حَمَلَتْ خُمُنَهَا، حَمَلَتْ مَسلوب ولا أَشَرُّ أَنْهَا كَافَتْ لِي حَصْدًا، أَشُودُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ أَكُونُ كُوافِدِ عَنادٍ، فَالَ: (هِنْهُ وَمَا وَالِذْ عَادٍ؟) وَهُو أَعْلَمُ بِالْحَدِينِ بِثُنَّ وَلَكِنَ يَسْتَطُوهُمُ.

ُ فَلَىنَ: إِنَّ عَانَكَ فَحَطُوا، وَيَكُوا وَإِنِكَ لَهُمْ ثِمَانُ لَذَ فَلَى فَمَرَّ مِنْمَاوِيَةُ مِن بَحُو فَاقَامَ عِنْدَهُ فَشَوْلَ مِسْتُهِ الْمُحْسَرُ، وَتُعْمَو خارِيقَان، بَقَالُ فَهُمَا: لَلْمَرَافَكَان، فَلَشَا مَشَى الشَهُمُّ عَرَّحَ جَانَ فِهَامَتُهُ قَادَى، اللَّهُمُّ وَالنَّى تَشْهُ أَنِّى لَمْ أَحِنْ إِلَى مَرِيخِم فَاقَدَوْتُهُ، وَلا إِلَى أَمِنِ فَاقَادِيْهُ، اللَّهُمُّ النِّي عَادًا مَا كُشَّتَ مَسْتِيرٍ.

فَرَّتْ بِهِ سَحَالَاتْ سُودٌ، فَنُودِيَ مِنْهَا: اخْتَرْ، فَأُومًا إِلَى سَحَابَةٍ مِنْهَا سَوْدَاه، فَنُودِيَ مِنْهَا: خُذْهَا رَمُادَا، رِمْدِيًا لا تُبْقِي مِنْ عَادٍ أَحَدًا. قَال: فَمَا بَلَغَيي أَنَّهُ بُس عَلَيْهِمْ مِنَ الرَّبِحِ إلا قَدْرَ مَا يَحْرِي فِي خَاتِينِي هَلَا، خُتِي هَلَكُوا) .

قَالَ أَبُو وَائِلَ: وَصَنَدَقَ، قَالَ: فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّحْلُ إِذَا يَضُوا وَاهِدًا لَهُمْ. قَالُوا: لا تَكُنُّ كُوَّافِكِ عَادٍ ۽ .

#### تخريج الحديث

الحديث رواه أحمد في مسنده: ٤٨٢/٣، وذكر له روايتان متقاريتان في

ورواه الترمذي في كتاب التفسير، باب من سورة يونس، ( ٣٩١/٥، ٣٩٢) ورقمه: ٣٢٧٣، ٢٧٧٤

#### غويب الحدث

الوبذة: قرية قريبة من المدينة.

منقطع بها: نيس معها من يحملها إلى الموضع الذي تريده. الدبرة: الغلبة.

اللهناء: صحراء معروفة في الجزيرة العربية. معزى حملت حتفها: مثل يضرب لمن يفعل فعلا عاد بالضرر على نفسه.

القيل: لقب كان يطلق على من هو أقل رتبه من الملك في حكام اليمن.

الجو ادتان: مغنيتان كانتا بمكة في الزمن الأول مشهورتان بحسن الصوت والغناء. خفقت الوايات: صوت الراية إذا حركها الهواء.

> وهادا وهددا: الرماد معروف، والرمدد: أدق ما يكون من الرماد. الربيع العقيم: هي الربح التي تلقع الشحر، ولا تأتي بالمطر.

> > الرميم: البالي.

#### شرح الحديث

هذا صحابي بيدعى الحارث بن يزيد، وقبل: الحارث بن حسان، أرسله فوصه ربيعة وافعا إلى الرسول 賽 شاكيا إليه السلام بن المخترس، ومر في طريقه بالريذة، وهي مدينة قرية من مدينة الرسول 蹇، فوجد فيها عجوزا انقطعت بهما السيل، تريد رسول 胤 亷، فوجته أن بمسلها معه إلى رسول 胤 豫 لما علمت أن متوجه إلى.

وعندما قدم المدينة، وجد المدينة تموج بالحركة، ووجـد جموعـا صن المقـاتلين غص بهم المسجد وما حوله، وبلالاً متقلداً سيغه بين يدي رسول الله 議.

وسأل عن جلية الأمر، فقيل له: إن الرسول 囊 يريد أن يبعث عمرو بهن العاص في سرية إلى بعض الجهات: وفي رواية في مسند أحمد أن عمرو بن العساص قدم من بعث بث إليه الرسول 畿، ويحتمل أنه قدم من بعث، ويريد أن يبعثه بعثا آخر.

ودعل الحارث على رسول للله ﷺ وبعد السلام سأله الرسول ﷺ عما بين قومه وبين تجهم فاعمره أن حربا ثارت في الحاهلية بينهم وبين بحين بحسم، وكمان النصر فيها لربية، واعمره بشأن المرأة التي حملها معه مس الربية، وهي من بمين تجهم، وأنها بالباب تتنظر إذنه لها باللاسول، فأذن لما الرسول ﷺ أن جمل بين ربيعة الحارث بطلبت التي حملها إلاه قومه، فقد طلب من الرسول ﷺ أن تجمل بين ربيعة وبين تجم حاجوا، وذلك بإعطاء المدعاء لربيعة، فإنها كانت ديارهم في الجاهلية.

فما كادت العجوز التميعية تسمع مقالة الحارث حتى ثمارت وغضبت، وقالت للرسول ملا متصرة لقومها: وأين تضطر مضرك ؟ تعني أبن تذهب بقبيلة مشر عندما تعطى الدهناء لريعة ؟

وهنا أدرك الحارث أنه ضر نفسه وقومــه بحمـل هـذه المرأة إلى الرسـول ً لتكون له خصـما، وقال متمثلا بقول القائل: ( معــزى حملـت حنفهـا ) أي مثلـي ومثل هذه المرأة كمثل معزى. ( وهي الفنمة ) طني هملت فوق ظهره. حمالا كمان فيه حشفها أي موتها، ثم قال: حمنت هذه المرأة، ولا أدري 'نها حصم لي، اسم استعاذ أن يكون في وفادته للرسول ﷺ كوافد عاد.

وهذا مثل أخر تمثل به هذا الرجل، فقد كانت العسرب تقول: فـالان كوافـنـ عاد، وهو مثل تضربه العرب للرجل المشؤوم الوفادة، يذهب ليطلب الخسيم لقوم. فيأتيهم بالشر.

وعادٌ إحدى الفيائل العربية الفنيمة. أرسل الله ينهم نيه هـود، فكذيبوه، فأصابهم بافحل والقحط، فأرسلوا أحد زعماتهم إلى مكة البيد الحرام ليستسقي لهم في تلك الديار المباركة لعلهم يسقون.

وهؤلاء الذين طمس على قلوبهم يفندون أن التعامل مع لِفَقَة كالتعامل مع الملوك الظلمة، يمتاج أن يرسل إليه رئيس من الرؤساء أو زعيم من الرعساء، ولمو كان غليظ الطباع، فاجر النفس، ممتلاً كوا وعجبا، كحال هذا الرجل.

إن العباد الذين يعرفون ربهم عندما يدعونه ويتهلمون إليه في المصالب والملمات - كما هو الحال في صلاة الاحتمال، يقدمون رحلا صالحا عايمنا عجمتا لمربه، مستقيما على أمره لا رحالاً فاحراً، غليظ الطباع، لا يحسن دعاء الله، ولا الإنهال إليه.

خوج وافد عاد إلى تهامة بستسقى لقومه، وهم في كرب وبلاء، فمر بمعاوية ابن بكر، فأقام عنده شهرا، يسقيه الخمر، ويستمتع بنساء حاربتين مشهورتين بالنغاء: ندعيان الجرادتان.

أرأيت إلى هذا الوافد الذي يلهو ويستمتع بشهواته وملذاته، تاركا ما أرســل به، مشغولا عنه بأهواء نفسه ا!

وبعد أن شبع مما كان فيه، خرج إلى حيال تهامة واستسقى استمسقاه ينبيث لفظه عن الحالة النفسية التي كان فيها، وقال: « اللهم إنك تعم أني لم أخرج إلى مريض فأداويه، ولا أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه ٢. ومرت به سحابات من قوق، فنودي من السحاب أن يختار واحدة من السحب التي يراها، فاحتار أشدهن سوادا، وكما أساء في الذعاء، أساء في الاحتيار، فقد احتار سحابة العذاب.

فقيل فد حذها رمادا رمددا، أي رمادا دقيقا تحمله ربح عــاصف يدحر كــل شيء أتى عليه، ومنه قوم ذلك للمستمقي، فكان من شأن الربح ما أحمر الله عنهــا في كتابه. وكان من شؤم هذا الرجل أن دعا لــلرجل الــلنـي أكــرم وفادتــه، ولعلــه أصابه ما أصاب قوم عاد.

#### عبر الحديث وفوائده

 ١- قد يسلم الناس أمرهم إلى من لا يحسن تقلهم والقيام عصالحهم، فعود علهم بالوبال كواقد عاد الذي أماء في الهيوش إلى المهمة الذي أوقد من أحلها، كما أساء في الدعاء، وفي الاحتيار، فهلك قومه بدعائه وسوء بحداد.

بجوز التمثل بأحوال الأمم الغابرة والأخبار الماضية كما فعل الحارث عندما
 وحد نفسه فعل أمرا عاد بالضرر عليه.

حب النفس الإنسانية لاستماع قصص الغابرين، فالرسول رهو من هو
 في علمه ومعرفت، استمع إلى خبر واقد عاد من الحارث، وهو أعلم به منه.

# القصة السادسة والخمسون

الرهبانية عند النصاري

#### المكينان

يحدثنا ابن عباس في هذا الحديث الموقوف عليه عن الأسباب السيّ أدت إلى الرهبانية عند النصارى، وكيف أن أوائل الرهبان خرسوا من ديبارهم بل الفيافي والقفار ورؤوس الجبال كمي يحفظوا على أنفسهم ديهم الذي يربد قومهم إخراصهم منه.

وحماء بعدهم أقوام لم يدروا بالأسباب التي أدت إلى الرهبية، نظيرا أن الرهبية دين شرعة للإله هم، فاقتدى المتأخرون بالأوائل من غير أن يعرفوا الأسباب التي أدت بأوائلهم إلى الرهبية، أولنك فروا من أقوامهم عنوقا من الشراؤ والكشر، و وكثير من الرهبان من بعدهم ترهبوا ومع على كشوه وشركهم، إلا أنه بقي بعض الرهبان في الأديرة والصوامع على منهج الأوائل حق أمن بقاباهم بالرسول علية وقد كانوا يتظرون بعيث بما عليه ومن أنجياره في الدورة والإنجيل.

#### نص الحديث

روى النساسي في سنه عن ابن عباس بإسناد صحيح موقوف عليه قال: وكارت مُلُمُونَ بُقَدَ عِيسَس ابنِ مَرْتُهمَ عَلَيْبِ الشَّلَاةِ وَالسَّلَامُ بَلَّسُوا السُّورَاةُ وَالإِلْمَعِلَى: تَكَانَ فِيهمْ مُؤْمِدُنَ بَقْرَنُونَ الشُورَاةَ فِيلَ لِلْلُوكِهمْ: مَنْ نَجَدُ شَمَّنًا أَشَدُ مِنْ تَشْمُ يَشْمُونًا هَؤَلامُ الْهُمْ مَقُرُنُونَ ( وَمَنْ لَمْ يَعْتَكُمْ بِمَنْ أَقْلَلُهُ فَالْفِيفَ هُمُ الْكَابِرُونَ )، وَهَؤَلامِ الْكَابَدَ مَعْ مَا يَشِيرُنَا بِدِ فِي أَفْعَالِهَا فِي وَاتَقِهمْ، فَادْعُهُمْ فَلْقُوْنُوا كَنَا نَفْرًا}، وَلَيُوْمِئُوا كَمَا آمَنًا، فَلَمَاهُمْ فَخَمَتُهُمْ وَغَرْضَ عَلَهِمُ الْقُتْلَ يُوْرُكُوا قِرَاغَ الدُّوْرُةِ وَالإنجلِ إِلا مَا بَشُلُوا مِنْهَا.

قَتَالُوا مَا تُرِيعُون إِنِّي وَلِينَهِ وَهُونَ فَقَالَتَ طَايِعَةً بِيَنْهُمْ: السُوا لَمُ السُطْوَالَةُ ثُمُّ وَلَقُونَا اللّهِمَا لَمُ الطَّوْلَ اللّهِ تَرَكَّمُ وَلِمَهِ وَلَمَاتُ وَشَرَاتُهُ لَعَلَمُ اللّهِمَ وَلَمُونَ يَلْتِهَا يَمْهُمُونَا وَلِيمَا مِنْهِ عَلَيْهِ وَلَمِنْ وَلَهُمْ وَلَمُهُمْ وَلَمُونَ وَلَمُ وَلَمُونَا وَلَكُ فَالرَّمْ عَلَيْكُ فِي أَرْضِكُمْ فَاقُلُونَا وَقَالَتَ طَالِقَةً مِلْهُمْ يَشَوْلُونَا فِي النَّمِلُونِ فَلَق وَتَشَعَرُ الْعَالَى وَلَمُنْ مِنْهُ فَاقَلُونَا وَقَالَتَ طَلِكُمْ وَلَا مَنْهُمْ مِنْهُمْ وَقِلْتُمْ وَلَا مَلْهُمُ وَلَاسَ أَحْمَدُ مِنْ القَالِيلُ اللّهِ وَلَهُ حَمِيمٌ فِيهِ .

فَالَ: فَفَكُوا فَلِكَ فَأَوْلَ لِللَّهِ ﴿ وَرَهَائِيُّهُ النَّمَوْهَا مَا كَتَشَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا الْيَغَاءَ رِحُوانِ اللَّهِ فَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَائِيهَا ﴾ [ الحديد: ٢٧] .

وَالاَحْرُونَ قَالُوا: نَمَتِّكُ كَمَا تَعَبَّدُ فُـلانَّ. وَنَسِيعُ كَمَا سَاحٌ فُلانَّ، وَنَسِيدُ دُورًا كُمَا شَحَدُ فُلانَ، وهُمْ عَلَى شِراكِهِمْ لا عِلْمَ لَهُمْ بِإِنَانِ الْذِينَ الْفَينَ الْقَدَوْا بِدِ

قلت يقت الله النبي على وأم يقى بنفهم إلا فيل المنحط رَحَلُ مِنْ صَوَّعَتِجِهِ، وَحَلَّهُ سَائِحٌ مِنْ مَيَاخِيهِ، وَصَاحِبُ النَّبِرِ مِنْ فَقُرُو، فَالَّتُوا بِهِ، وَمَسَلَّمُوهُ، فَقَالَ الله تَبَارَكُ وَتَعَلَى: ﴿ يَا أَيْهِا اللَّذِينَ آمَنُوا اللّهِ وَالْهَوْ وَالْبَوْءِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا لَلْهُ وَالْتُوا وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا لَلْهُ وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُواللّهُ وَلِمُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

#### تخريج الحديث

هذا الحديث رواه النسائي في سنته عن ابن عباس موقوف عليه: ٨/ ٣٣١ . وانظر صحيح سنن النسائي: ٣-١٠٩٤ . ووقمه: . ٤٩٩.

#### غريب الحديث

أسطوانة: منارة مرتفعة من الأرض.

لا نرد عليكم: أي من ورود الإبل الماء.

**نسيح:** نسير.

نهيم: من هام في البراري إذا ذهب من غير أن يكون له وجهة أو مقصد.

إلا وله هميم فيهم: الحميم القريب أو الصديق.

### شرح الحديث

وكُل اللهُ حفظ الدورة والإنجيل إلى علماء بسيّ يسرابل ﴿ وَالرَّسَائِينَ وَالْوَحْمَارُ بِنَا السَّحْيُقُولُ مِن كِينَامِ اللّهِ ﴾ [المائدة : 23] خصوفوه إلى الراحة هوى الفورى أو لأهواء الحكام، إما برضاهم وإما تما أصابهم من وصيد الحكام وعلماهم، وحفظ اللهُ القرآن من النحوية لأن اللهِ تكنل تحفظا، ﴿ إِنَّا نَصْحُرُ اللّهِ الذُكّرُ وَإِنْ لُلْمُنْظِلُونُهُ إِلَيْهِ لَلْحَمِدِ : 4].

وكان هذا التحريف بعد رفع عيسى عليه السلام، فالتوراة والإنجيل كانا سالمن من التحريف في حياة عيسي.

و لم يصب التحريف كل نسخ التوراة والإنجبل ، فقد بقي بسين أيبدي بعض

الأحيار والوهبان نسخا من النوراة والإنجل عنى الحالة الذي أنزلتنا عليهما، وكنان بعض بني إسرائيل يعلمون الكتباب الحقق ويتلونه معوضين عن التنوراة المحرفة والإنجيل الحرف.

ووصم الذين لا يحكّمون الإنجيل بالفسق ﴿ وَلَيْحُكُمْ أَهُلُ الإِنجيلِ بِمَــا أَمْزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَمْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الماتدة : ٤٧].

فكانت هذه النصوص من الدوراة والإنجيل توذي أولئك المحرفين للتوراة والإنجيل، لأنها تصمهم بالكفر والظلم والفسق، أضف إلى هذا النصوص الحيّ كانت تلم أعمالا كبرة كاتوا يعملونها، فطيوا من ملوكهم إلزام هؤلاء بشراءة النوراة المحرفة والإنجيل المحرف، وأن يلترموا ما الترموه هم من الإممان المحرف.

قصمهم الملك، وتهددهم بالقتل إن لم يتركوا ما هم عليه من الحتى المحسالف لدين الملك عروضا عطلة ي يحوث بها من الحتى المحسالف لدين الملك في المحافظة المحتوث بها من القتل والإساقية على المحتوث ال

وقد استحاب أقوامهم لهم، فقد كان بينهم من صلات القربي والصداف.ة مـا دعاهم إلى إحابة مطالبهم، وعنم الفتك بهم.

وهذا أصل الرهابية التي انتحي المصارى، ولكنهم انتخرها انتخيق ما أحربه امن عامل السبب المناي دعا أحربه امن عامل السبب المناي دعا أواطع الما والمساحة في الأموس أو علم السبب المناي دعا أواطع إلى الفياني والقطار، والشواعة في الفياني والقطار، والشواعة والمحاورة المناية والمساحة والقوارة تنخيذ كما تعبد فلان الراهب، وتسبح كساساح فعدو في الارش، لعنوا ذلك وهم مغيورت على غر تجمع وكثرهم، والأول نقطره غرارا من المكرر وعد المناقبة المناية المناية المناقبة مناقبة مناقبة مناقبة المناقبة الم

#### عبر الحديث وفوائده

- بيان السبب الذي أدى بالنصارى الأوائل إلى الرهية واعترال الخصعات السيّ
   كانوا فيها، فقد كان مقصدهم الفرار بديتهم، والخافضة على معتقدهم ولم
   يكن مقصدهم الانقطاع عن الحياة وترك معها.
- بيان عظم كراهية أهل الباطل الأهل الحق، ومدى ظلمهم لهم إذا كان السلطان بأيديهم.

- تحويف بني إسرائيل للتوراة والإنجيل، مع بقاء بعض النصارى على الدبين
   الحق لحين بعثة الرسول ﷺ.
- و . ترهب أقوام في الصوامع والجيال حاهلين بالسبب المذي أدى بأواللهم إلى
   الرهبة، فقد ظنوا أن مراد الذين ترهبوا الانقطاع لعبادة.

# القصة السابعة والمخمسون أول فسامة في الجاهلية

#### تشند

تعرفنا هذه اقصة بأول وقعة قسامة كسانت في الجاهلية، حيث قسل رحل الجواعدة واقتفى من دمه، وحلف قال بعد قرار حل ما صاحبهم لم يقتل ذلك الرجل، وانتبح شان من الحمق، ودهما ما استحق عليهما من الدية بدل الأيمان فحية، ولفعال الله الخامان فحية، ولفعال الله المالفين، فلم يمض عليهم عمام من يوم حلفوا وفهم عن تطرف.

#### نص الحديث

روى البحاري في صحيحه: غن إنن عثمي رضي الله عَنْهُمَا أَمَانُ . ولا أَوْلُ فَسَاءُ كَانَتُ عَلَى الْمَحْالِيَّةُ لِنَهَا يَنِي هَائِسٍ، كَانَ رَجُلُ مِنْ لَيْنِ هَائِسٍ مَاشَاهُمُّ مَّ ومُكُلُ مِنْ مُنْهِمَ مِنْ فَعِيدُ أَمَوْنِي الْفَالِقَانَ مَنْهُ عِلِينِهِ فَمَرَّ رَجُلُ بِهِ مِنْ نَبِي هائ قَدِ الْفَطْفَتُ عُرُونَاً حُرُونِيْهِ، قَفَالَ: أَنِفِيلِي بِقِضَالِ أَشَّتُهُ بِهِ غَرُونَاً خُولِقِي لا تَعْمَ الإِبْلُ أَنْفَطْلُهُ عِقَالاً فَمَدَّ بِهِ غُرُونًا خُولِقِيهِ، قَلْمًا يُولُوا تَقْلِبُ الإِبِمُ لَا لِمِنْ رَاحِيْلً،

فقان الذي استناخرة: ما شاك هذا أهير أمّ يُنفُل مِن نَيْنِ الإيرة قال: كُن لَكُ عِقَالَ، قان: فَايْن عَلِمُنَا هِ قَالَةً قان: فَحَلَقَهُ بِنِهِمَا كَمَانَ فِيهَا آخَلَة، فَمَرْ أَمِ رَخُل مِنْ أَهُل النَّمِنِ، فَقَان: أَدْمَهُمْ الْمُدْرِسِمُهُ قَال: مَا أَشْهَدُ، وَرَثُهَمَا شِهِشَّهُ. قَال: هَل أَنْتَ تُلْخ عَنَّى رَسَالَةً مَرْتًا مِنْ اللَّمْرِةِ قَال: تَعْلَمُ قَال: فَكَنْبَ إِنَّهُ أَلْتُ شَهِلْتَ المُؤْمِمُ فَان يًا آلُ مُرَّشِي، فَإِذَا أَخَالُوكَ، فَنَادِ يَا الْ يَسِي هَاشِيمٍ، فَإِنْ أَحَالُوكَ فَسَلَ عَنْ أَسِي طالِسِ، فَأَخْرِهُ أَنَّ فُلانًا قَلَنِي فِي عِقَالِ.

فَالْتُهُ الرَّأَةُ مِن تَنِي هَائِمِ كَانَتْ تَحْتَ رَجُل بِنَهُمَ قَدْ وَلَدُتْ لَكُ، فَضَالَتُ: يَهَا آمَا طَالِسٍ، أُحِبُ أَنْ تَحْرَ النِّي هَذَا يَرَجُل بِنَ الْخَصْدِينَ، وَلا تَصْرُو فِينِينَهُ حَبْثُ تُصِرُّ الإَنْهَانَ، فَلَمْنِ اللَّهِ مِنْ الإَمْلِ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَمَا طَلِسِ، أَرَدُتَ خَصْدِينَ رَجُلا الْ يَطْلَقُوا مَكَانَ بِلَوْمِنَ الإَمْلِ، يُصِيبُ كُلُّ رَجُلا بَعِرَانِ مَقَالِمَ بَعِرَانِ، فَالثَّلُهُمَا عَنَى وَلا تُصَرُّر بَعِنِي حَبُّ تُصَرُّر الإَنْهَانَ، فَقَلْهُمَا.

وَحَاءَ ثُمَانِيَةً وَأَرْبَعُونَ، فَحَلَفُوا؛.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ: ۚ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا حَالَ الْحَوْلُ وَمِسْ الثَّمَانِيَّةِ وَأُلْرَقِهِينَ عَيِّنْ تَطْرِفُ ، .

#### تخريج الحديث

رواه البخاري في صحيحه، في كتاب مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية، ١٠٥/٧. ورقمه: ٣٨٤٠.

وهو عند النسائي في كتاب القسامة (٢/٨) وانسياق للبخاري.

#### غريب الحديث

القسامة: الأيمان يقسم بها أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم، أو يقسم بها المنهمون على نفي القتل عنهم، مأخوذة من القسم، وهي اليمين، أو من قسمة الأيمان على اخالقين.

او س سمه ادیمان علی حاصی. فخذ: الفحذ دون القبیلة.

**جوالق:** وعاء يكون من حلود وغيرها، فارسي معرب.

بعقال: حبل.

فحذفه: رماه. كان فيها أجله: أي أصاب مقتله، أي كانت السبب في موته.

فمات: أي أشرف على الموت.

المومسم: موسم الحج.

المستأجر: بفتح الجيم الأحير.

تجيز ولدي: أي تهبه ما يلزمه من البمين، وقبل هي: تحير بالراء من الإحارة. .

**عين تطوف**: تتحرك.

ولا تصبر يمينه: أصل الصسير، الحبس والمنسع، ومعنـاه في الأيمــان الإلىزام، تقــول: صبرته أي الزمته أن يحلف.

حيث تصبر الأيمان: أي في المكان الذي تصبر فيه الإيمان، وموضعه عندهم بين الركن والمقام.

عين تطرف: تتحرك، أي أنهم أخِلُوا بأعانهم، فأماتهم ألله في عام.

#### شرح الحديث

القسامة التي أفرتها الشريعة الإسلامية بعمل بها عند عدم وجود بيئة تملل على القتال، فإذا انهم أولياء الدم رحلا بقتل من يلون أمره حلف محسون نتهم كل واحد منهم بمينا على أن قلال هو الذي قسل صلحههم، فإن أبوا أن يحلموا حلى أوليا والمراق من التهمية، كما قال الرسول تلا لأولياء القتيل الذين انهموا الجهود بمثل قريهم ( يقسم همسون منكم على رحمن منهم فيفقع برت كما خلف للعدم شهودة منكم، قال ألا فشرة كما يهود بابكان همسرين منهم ) والحديث في البحاري ومسلم وغيرها ألى تلا أنسرة كم

والقسامة تما أقره الإسلام من قضاء أهل اجاهية، ففي صحيح مسلم والسنن للنسائي أن رسول 微議؛ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ،.

وفي رواية عن أناس من أصحاب رسول 越業。أن الفسامة كمانت في الجذهلية، فأقرها رسول 越麓عي ما كانت عليه في الجذهلية، وقضى بها بين الناس من الأنصار في قبل ادعود على يهود حير؛ (".

وقد أخير حر هذه الأمة ابن عباس رضى ألثَّة عنهما عن أول واقعة عمل فيها بالقسامة في الجاهلية، وأنها كانت في رحل من بني هاشم، وكان من أمره أن

<sup>(</sup>١) راجع: حامع الأصول: ١٠/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) حامع الأصول: ٢٧٩/١٠.

استأخره وجل من قريش لوعى معه إبلا لده فقتله صاحب الإس سبب تعريفه في حل من الحال التي يعلق بها الإلى وصله بعصاء فأصاب منه مقتلا، وقبل أن يسلم الروح مر به وحل من أهل البين، قدمه وسالة إلى أهمه يندوهم فيها سوره. وزعم قائلة أنه مرض فعالت، فصدتوه.

ولما بلغتهم الرسالة افي حملها البعني خَيْر أبو طالب الفائل بين ثلاث عصال: إما أن يدي قاتلهم عالة من الإبل، وإما أن يقسم خمسون من قومه على أنه لم يقتله، فإن أبي حل لهم قتله.

فرضي قومه بالحلف، وتكس منهم انسان، دفع كل واحد منهما بعدين، ونجيا من حلف الإيمان، في الموضع العظيم المذي تحلف فيه الأيمان بين الركن والمقام.

وحنف الباقون: وما كانوا صادقين في حلفهم، فعنا مضى عليهم عمام من اليوم الذي حلفوا فيه إلا وأهلكهم الله، فلم تيق منهم عين تطرف.

#### فوائد الحديث وعبره

- ١ ـ إقرار الإسلام بعض ما كان عليه الحكم في الجاهلية، ومنه القسامة.
- حرأة الحالفين على الله يحلفهم كذبا وزورا، وكيف عحل الله العقوبة لمن
   حلف به كاذبا.
- ج. نجاة الذين أبوا الحلف مخافة الله فقد كان عند بعض أهل الجاهلية شيء مسن
   عنافة الله وإيمان بأن الله يعاقب من يحلف به كاذبا.
- ٤ . حواز النفايظ على الحالف في الأمر العقيم، فإن كان في مكة يحلف في المسجد بين الركن والقام، وفي غيرها يحلف في المسجد عند المنح بعد الصلاة، وقد يغلظ عليه في صيفة اليمين.



#### المراجع

- ـ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لاين القيم . دار المعرفة . بيروت .
- تفسير ابن جوير الطبري ( جامع البيان عن تاويل القرآن ) شركة مكتبة مصطفى الباي الحلبي. مصر. الثانية. ١٣٥٣هـ ١٩٥٤م .
- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم). دار الأندلس، بيروت. الأولى. 1840هـ 1937م.
- تفسير الفرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ). دار الكتباب العربي.الشاهرة. الثانية.١٣٦٧هـ ١٩٢٧م.
- جامع الأصول في أحاديث الرسول لاين الأثير . تحقيق عبدالقادر الارناؤوط.
   نشرته مكتبة الحلواني وأخرون. ١٣٩٩هـ ١٩٦٩م .
- ملسلة الأحاديث الصحيحة لناصر الدين الالباني . المكتب الإسلامي . معشق.
   الاولى .
- سنن التوصفي. مطبحة ومكتبة مصطفى البابي الحلمي. القاهرة. ١٣٥٦هـ ١٩٣٧م .
  - سنن النسائي. المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة .
- ـ الستن لأمي داود . تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . الطبعة الكبرى. القاهرة . ٢٣٦٩م. ١٩٥٠م .
- ـ صحيح الجامع الصغير . للألبائي . المكتب الإسلامي . بيروت . الثانية. ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- ـ صحيح سنن أبي داود . الكتب الإسلامي . بيروت . الأولى . ١٤٠٩هـ . ١٩٨٠م .
- صحصيح سنن الشرمسذي للإلبساني.نشسره مكتب السريمة العسري لدول الخليج.الأولى.١٩٨٨م ١٩٨٨م .

- ـ صحيح سنن النسائي ، الكتب الإسلامي ، يسروت ، الأولى ، ١٤٠٩هـ. . ١٩٨٨م .
- \_ صحيح مسلم ( الجامع الصحيح ). تحقيق محمد فتراد عبدالباتمي. طبعة دار إحياه الكتب العربية. مصر. الأولى. ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م.
- ـ صحيح مسلم بشرح النووي . المطبعة المصرية ومكتبتها .
- \_ صحيح مسلم بشوح النووي. دار الحبور . يسروت . الأولى. ١٤١٤هـ . ١٩٩٤م .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني. الكتبة السلفية. القاهرة.
- ـ الكليات لايي البقاء الكفوي . مؤسسة الرسالة . بيروت . الثانية . ١٤١٣هـ. ١٩٩٣م .
- ــ لسـان العرب . ترتيب يوسـف خيـاط ونديم مـرعشلي . دار لسان العرب . بيروت . الأولى.
- ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للهيشمي . دار الكتاب العربي بيروت. الثالثة . ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٧ م.
- منذ الإمام أحمد . تصوير المكتب الإسلامي . بيروت .
   حسند الامام أحمد . مؤسسة الرسالة . بيروت . الأولى . ١٤١٣هـ
- . ١٩٩٣م . - مشكاة المصابيح للخطيب التبسريزي. الكتب الإسلامي. دمشق. الأولى. ١٨٦٠هـ.
- ـ للعـجم الومسيط . لإبراهيم أنيس وآخرون . دار إحميـاء الـــُـراث العربي . الثانية.
- ـ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. شـركة مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلمي. القاهرة. ١٣٨١هـ ١٩٦١م .
- \_ موطأ للإمام مالك بن أنس. تحقيق محمد فؤاد عبدالباتي، طبعة كتاب . الشعب. القاهرة .

| ٠                                                                     | V  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| لدمة: تعريف القصص وبيان أهمية القصص عامة والقصص الفرآني والحديثي خاصة | لة |
| N                                                                     | i  |

# القسم الأول

| قصص الأنبياء والمرسلين                                 |
|--------------------------------------------------------|
| القصة الأولى: جحود آدم ونسيانه                         |
| القصة الثانية: قصة موت نبي الله أدم - عليه السلام      |
| القصة الثالثة: نبي الله صالح - عليه السلام             |
| القصة الرابعة: قصة هاجر وإساعبل                        |
| الفصة الخاسة: قصة إبراهيم وسارة مع الجبار              |
| القصة السادسة: قصة نبي الله لوط - عليه السلام          |
| القصة السابعة: محاحّة آدم وموسى                        |
| القهة الثامنة: قصة موسى والخضره                        |
| القصة التاسعة: قصة الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام |
| بعد عبد ين ما دار الحمداك المت                         |

| القصة الحادية عشرة: قصة عجوز بني إسرائيل                      |
|---------------------------------------------------------------|
| القصة الثانية عشرة: قصة السامري الذي صنع العجل                |
| القهة التالثة عشرة: حبس الشمس لنبي الله يوشع                  |
| القهة الرابع عشرة: قصة نبي الله يونس - عليه السلام            |
| القصة الخاسة عشرة: وفاة نبي الله داود - عليه السلام           |
| القصة السادسة عشرة: نبي الله سليان يرزق بنصف إنسان            |
| القصة السابعة عشرة: قصة المرأتين اللتين خطف الذئب ابن إحداهما |
| القصة الثامنة عشرة: إمام الصابرين نبي الله أيوب               |
| القعة الناسعة عشرة: قصة النبي الذي أحرق قرية النمل            |
| القصة العشرون: قصة النبي الذي أُعجب                           |
| لقعة الحادية والعشرون: كذَّب عيسي عينيه وصدق السارق           |
|                                                               |
| . ileli ileli                                                 |
| (4(4)                                                         |

| القصة الثانية والعشرون: زوجبن جاعا فرزقهما الله ما يأكلانه             |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|
| القصة الثالثة والعشرون: الذين أحيا الله لهم مينا                       |  |
| القهة الرابعة والعشرون: القرد الذي ألقى نصف المال في البحر ١٨٧         |  |
| القصة الخاصة والعشرون: قصة البقرة التي كلمت راكبا                      |  |
| القصة السادسة والعشرون؛ قصة المتكام في المهد الذي دعا الله أن لا يجعله |  |
| 197                                                                    |  |

#### القسم الثالث

| التصص الدالة على فضائل الأعمال                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|
| قصة السابعة والعشرون: الثلاثة الذين آواهم الغاز                          |
| قصة النامة والعشرون: قصة السحابة التي أموت أن تسفي حديقة الرجل           |
| الصالح                                                                   |
| غمة التاسعة والعشرون: قصة الذي أحبه الله لحب أخيه                        |
| عَصْمُ التَّلُونُ: قصة من سقى كلبا عطشا فغفر الله له                     |
| غصة الحادية والتلاثون: الذي أمر أولاده بحرقه بعد موت                     |
| قصة التانية والتلاثون: الذي تجاوز الله عنه لتجاوزه عن عباد الله          |
| قصة الثلاثة والتلاتون:الذي دخل الجنة بتنحيته الأذى عن طريق المسلمين. ٢٤١ |
| غصة الرابعة والثلاثون: الذي قتل مائة نفس                                 |
| قصة الخاسة والتلاثون: الذي أضلنه نافته بأرض فلاة                         |
|                                                                          |

## الفسم الوابع قصص النماذج الإيمانية الراقية

|    | لقصة السادسة والثلاثون: الذي استلف ألف دينار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | لقصة السابعة والتلاثون: المتصدق الذي وضع الصدقة في غير موضعها ٢٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | لغمة التامنة والثلاثون: فصة جرة الذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | لفصة الناسعة والتلاثون: جريج العابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | لقصة الأربعون: آسيا ملكة مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22 | YAY With the Levil Head of the Control of th |

| AY            | القصة الثانية والأربعون: ماشطة أبنة فرعون              |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| ۹۵            | القصة التالتة والأربعون: الملك الذي فر من الحكم        |
| ٠٠٠           | الفصة الرابعة والأربعون: أحماب الأخدود                 |
| بتلاهم الله١٧ | القصة الخاسة والأربعون: الأبرص والأقرع والأعمى الذين ا |
| ۳۵            | انم قال إن قوالا ربعون المأة التي وعظت عالما           |

#### القسم المنامس قصص النماذج السيئة

|     | - O O.                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| **1 | القصة السابعة والأربعون: المفاخر بآبائه الكفرة               |
| TTV | لقصة الثامنة والأربعون: المختال الذي خسف الله به الأرض       |
| ۳۱۱ | لقصة التاسعة والأربعون: المتألى على الله                     |
| ٣٤٥ | لقصة لخمسون: قصة المرأة التي دخلت النار في هرة               |
| T£4 | لقصة الحادية والخمسون: الذي ارتكب الموبقات بشربه الخر        |
| Too | لقصة الثانية والخمسون: الذين دخلوا القرية يزحفون على أدبارهم |
| ۳۵۹ | لقصة الثالثة والخمسون: قصة دس جبريل التراب في فم فرعون       |
| ۳٦٣ | غصة الرابعة والخمسون: المرأة التي اتحذت رجلين من خشب         |
| rav | غصة الخامسة والخمسون: وافل عاد                               |
| ryr | قصة السانسة والخمسون: الرهبانية عند النصارى                  |
|     |                                                              |



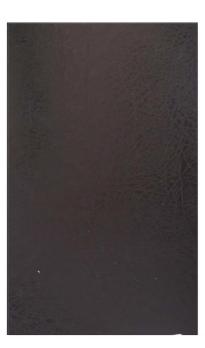